# جامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

# تكريم الله للإنسان فــي ضوء آيات من القرآن

دكتور كرم معروف محمود معروف مدرس التفسير وعلوم القرآن بالكلية

#### بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

الحمد الدوحده والصلاة والسلام على من لا نبي يعده وآله وصحيه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد:

فإن أجلَّ علم صرفت فيه الهمم، علم الكتاب المنزل ، إذ هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فيه الهدى والشفاء، والرحمة والبيان، والموعظة الحسنة والتبيان، فلو انفقت فيه الأعمار ما أدركت كل غوره، ولو بذلت الجهود كلها ما أنضبت من معينه شيئا يذكر، ومن هنا اجتمعت كلمة علماء الأمة على العناية بتفسيره، وبيانه ودراسته، واستدرار كنوزه ، والنهل من معينه العنب النمير. (١)

ومن أهم مقاصد القرآن الكريم تكريم الإنسان:

أولا بتكريم أصله وهو آدم الخلا وقد بدأ هذا التكريم منذ النفضة الأولى حيث خلقه الله بيده وأمده بالعلم والمعرفة وأسجد الملائكة لـه وعلمه الأسماء كلها قال الله تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُنَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَنْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبِلِيسَ أَبِي وَاسْتُكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) (٢) وقال ﴿ [وَعَلَمَ آدَمَ الْأَمْمَاءَ كُلَّهَا) (٢) .

وثانيا بتكريم بني جنسه جميعاً لقوله ﴿ وَلَقَدْ كُرُّمُهُا بَئِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَقَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِمِّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا) (\*)

واستمر التكريم الإلهى للإنسان بتكليف بعسارة الأرض وإقاسة الخلافة وحمل الأمانة بعد أن أبت الجبال والأرض والسماء أن تقوم بحمل هذا العبء قال تعالى (إنا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى العَبْمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ قَانِيْنَ أَنْ يَخْمِلْنَهَا وَاشْتَقَنْ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ

<sup>(</sup>١) في الصحاح: ماء (تمير) بوزن سمير أي ناجع عذبا كان أو غير عذب مختار الصحاح تحقيق يوسف الشيخ محمد نشر المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا ط الخامسة، ١٤٢٠ه/ ١٩٩٩م

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآبية ( ٣٤) (٣) سورة البقرة من الآية (٣١)

<sup>(1)</sup> مبورة الإسراء من الأية (٧٠)

إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ (١)

ومن التكريم أن وهب الله الإنسان العقل وميزه به وجعله محور التكليف وأساس التشريف ، وجاءت الآيات الكريمة تتحدث في عشرات المواضع عن العقل والتفكر وتنمية القدرات العقلية والحفاظ على العقل من كل ما يحجبه عن دوره الأساسي وكم تكرر في القرآن " لعلكم تعقلون " قال تعالى (كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّمُ مُعَلِّونَ) (") وقال تعالى (إنَّا جَعَنَاهُ قَرْآنًا عَرَبِيًا لَعْلَمُ تَعْقِلُونَ) (") وقال تعالى (إنَّا جَعَنَاهُ قَرْآنًا عَرَبِيًا لَعْلَمُ تَعْقِلُونَ) (") ولما منح الله العقل للإنسان ترك له حرية الاختيار وهذه إحدى جزئيات التكريم لدرجة أن ترك له حرية اختيار الكفر على أنوار جزئيات التكريم لدرجة أن ترك له حرية اختيار الكفر على أنوار الإيمان قال تعالى: ( فَعَنْ شَاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قُلْيَكُفُرُ) (") على أن يتحمل الإنسان نقائج اختياره في الدنيا والآخرة .

وقرر القرآن أنه ( لما إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) (\* )

وَخَاطَب الرسول ﷺ بقوله ( لَمْنَتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِر ) (١)
وبقوله ( وَمَا أَلْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبْلِ قَدْكُرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ) (٧)
كل ذلك مع دعوة القرآن أن يجمع الإنسان إلى فضيلة العقل وحرية
الاختيار فضيلة التعقل وحسن الاختيار قال الله ﷺ :( القلم يَمبيرُوا
في المارض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آدَانَ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا
لا تَعْمَى المَابُصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ النِّي فِي الصَّدُور) (٨)

ومن ثم جاءت الكليات الخمس" الدين ، النفس ، المال ، العرض ، العقل" مشتقة من التكريم للإنسان حفاظا على حياة مستقرة تؤمن فيها الضرورات ليؤدي دوره في الحياة .

ومن التكريم أيضاً أن اختار ألله الرسل طيهم المعلام من عنصر البشر ليكون البشر في هذا المقام العالى وهو مقام التلقي عن الله بما يصلح المجتمع وهذه منة عظيمة من الله عبر عنها القرآن ( لقد مَنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الآية (٢١)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الأية (٢٤٢)

<sup>(&</sup>quot;) سورة الزغرف الأية (")

<sup>(</sup>١) سُورَة الكهف من الآيةُ (٢٩)

<sup>(\*)</sup> سورة الكهف من الأية (٢٩)

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية الآية (٢٧)

<sup>(</sup>١) سورة ق الأية (٥٤)

<sup>(4)</sup> سورة المع الآية (٤٦)

<sup>247</sup> 

الله على المُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آوَتِهِ وَيُوَكِّمُهُمُ الْكِتُلُبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَالُّوا مِنْ قَبْلُ لَقِي صَلَّالِ مُبِينَ ) (١) صَلَّالِ مُبِينَ ) (١)

وبالرَّعْم مَنْ كل هذا التكريم وتفضيل الله للإنسان على غيره من المخلوقات يجد المرء في بعض الأحبان معاملة الإنسان لأخيه الإنسان لا تكون على المفهوم السمح للإسلام ، فتجد البعض يسخر من البعض الآخر من منطلق من البعض الآخر من منطلق القوة الزائفة أو التفوق الفكري كما يعتقد البعض وينمي الشيطان والعياذ بالله هذا الشعور في الإنسان عند الغضب أو رغبة في المفاخرة والقدرة ناسيا أو متناسيا قول الله تعالى (يا أيها النين المفاخرة والقدرة ناسيا أو متناسيا قول الله تعالى (يا أيها النين أمنوا لا يستخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرًا منهن ولا تلمزوا الفسكم ولما تشابروا من الفسوق بعد البيسان ومن لم ينب قاوليك هم الظالمون) (۱)

مما تقدم تظهر قيمة هذا الموضوع وأهمية الدراسات حوله ، وتأتي هذه الدراسة كي توضح أهم مظاهر تكريم الإنسان التي حث عليها

القرآن الكريم.

وقد جعلت هذا البحث تحت عنوان : ( تكريم الله للإنسان في ضوء آيات من القرآن )

(\*) سورة الحجرات (١١)

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران الآية (۱۹۴) (۱)

وقسمت البحث إلى تقديم وتمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة أما التقديم فذكرت فيه أهمية الموضوع وخطة البحث . وأما التمهيد فبينت فيه معنى التكريم لغة واصطلاحا .

المبحث الأول بعنوان: تكريسم اللسسه للإنسان

وقد تحدثت فيه عن المظاهر الآتية :

أولا: اختصاص الله تعلى بأن خلق الإنسان بيديه

ثانيا: خلقه على الإنسان في الصورة المسنة والقامة المعتدلة

ثالثا: منحه العقل والنطق والتمييز

رابعا: تسخير ما في السماوات والأرض للإنسان

خامسا: تكريم الله للإنسان بتفضيله على كثير من خلقه

سادسا: تكتريم الله للإسمان بتحميله الأمانية ونفي الجبر عنه وإعطائه الحرية الكاملة

سابعا: تكريم الله للإنسان بمحبته له وهدايته إياد بإرسال الرسل-

تامنا: حب الله للإنسان وذكره في العلا الأعلى

تاسعا: معية الله للإنسان

عاشرا: تكريم الله للإنسان بحفظه ورعايته من السوء

حادي عشر: تكريم الله للإنسان بتحريم دمه وماله وعرضه

ثاني عشر : إعطاؤه حق المساواة لكل فرد مع الأخرين

نَالَتْ عشر : تكريم الإنسان عند موته

رابع عشر: التكريم الأعظم في الأخرة

المبحث الثاني: تكريسهم الإنسسان لنفسسه

وقد تحدثت فيه عن المظاهر الأنية :

أولا : تكريم الإنسسان نفسه بالطم والمعرفة

ثانيا : تكريم الإنسان نفسه بالحفظ والصياقة والتزكية

ثالثًا : تكريم الإنسان نفسه بالعبادة والطاعة

رابعا : تكريم الإنسان نفسه بالأخذ بالأسيف

المبحث الثالث: تكريسه الإنسان لبنسي جنسه وقد تحدثت فيه عن المظاهر الآتية:

أولا : تكريم الوالدين

ثانيا: تكريم ذوي الأرحام

ثالثًا: تكريم الإنسان لأخيه الإنسان

رابعا: تكريسم المرأة

خامسا: تكريم الأقليات في المجتمع الإسلامي

الخاتمة وبينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث ، ثم نكرت فهرسا للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات التي وربت فيه

أما منهجي في هذه الدراسة فكان على النحو التالي:

١- جمعت الآيات القرآئية ذات العلاقة بموضوع البحث ، سواء أكانت دلالتها صريحة أو متضمنة.

٢ - درست تلك الآيات وصنفتها تصنيفا موضوعيا بحسب مباحث الدراسة.

٣ ـ راجعت أشهر كتب التفسير وأسلمها منهجا للوقوف على معنى الآية والتأكد من صحة الاستدلال والاستنباط.

على أن يكون منطلق الدراسة هو آيات القرآن الكريم
 وسنة النبى الخاتم التى جمعتها فى الموضوع.

٥ - ذكرت قائمة بالمراجع والمصادر التي أفدت منها.

٦ ـ خرجت الأيات القرآنية بنكر اسم السورة ورقم الأية

٧ - خرجت الأحاديث النبوية من كتب الحديث المعتمدة وإذا كان الحديث في البخاري أو مسلم أكثفي بذكر أحدهما.

وبعد: فما هذا إلا جهد مقل ولا أدعى فيه الكمال ولكن عدري أنى بذلت فيه قصارى جهدي فإن أكن قد وققت فذلك فضل من الله وإن كانت الأخرى فمن نفسي والشيطان وحسبي حسن النية وقد تكون نية المرء خير من عمله ويكفي شرف المحاوله والنظم

ولا أزيد على ما قال الصاد الأصفهائي:

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابا في يومه إلا قال في عده لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد كذا لكان يستحسن ولو قدم هذا لكان أفضل ولمو ترك هذا لكان أجمل وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر..

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم .

### التكريم لغة واصطلاحا

### التكريم لغة:

مصدر قولهم: كرمته أكرمه، وهو مأخوذ من مادة (ك ر م) التي تدل على معنيين:

أحدهما: شرف الشيء في نفسه، أو شرف في خلق من الأخلاق، يقال: رجل كريم، ونبات كريم، وأكرم الرجل: إذا أتى بأولاد كرام، واستكرم: اتخذ عرقا كريما.

والكرم في الخلق: يقال: هو الصفح عن ذنب المذنب.

والآخر: الكرم، وهو القلادة، وسمي العنب كرما لأنه مجتمع الشعب، منظوم الحب (١).

ومن المعنى الأول أخذ تكريم الإنسان في معنى تشريفه وتعظيم شانه

وذكر الراغب الفضل والفضيلة من معاني الكرم، وأن من ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: (قالَ أَرَائِنَّكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيُّ) (٢) وقوله فيها أيضا:( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آنَمَ) (٢) (١)

وَقَالَ الْجُوهُرِيُ النَّكريمُ والإكرَّام بمعنى (واحد) ، والاسم منه الكرامة (٥)

وجاء في القاموس: يقال أكرمه وكرمه: عظمه ونزهه. والكريم: الصفوح، ورجل مكرام: مكرم للناس، وله علي كرامة أي

عزازة.

 <sup>(</sup>¹) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (المتوفى: ٣٩٥هـ) (١٧١/-١٧١)
 المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر طـ ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م.
 (¹) سورة الإسراء من الآية (٦٢) .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء من الآية (٧٠).

<sup>(\*)</sup> المفردات في غريب القرآن (٤٦) طدار القلم، الدار الشامية بيروت طـ الأولى ١٤١٧ هـ

<sup>(°)</sup> الصحاح للجوهري (المتوفى: ٣٩٣هـ) (٥/ ٢٠٢١) تحقيق: أحمد عبد الفقور عطار طم: دار العلم للملايين – بيروت ط الرابعة - ١٩٨٧ م.

واستكرم الشيء: طلبه كريما، أو وجده كريما، وتكرم عنه وتكارم: تنزه

والمكروم، والمكرمة، والأكرومة: فعل الكرم، وكرم السحاب تكريما كثر ماؤه.

والكريمان: الحج والجهاد، ومنه قوله الله هذير الناس مؤمن بين كريمان: الحج والجهاد، ومنه قوله الله الناس مؤمن بين

قيل معناه: بين فرسين يغزو عليهما، أو بعيرين يستقى عليهما (٢) وقال ابن الأثير معنى الحديث: بين أبوين مؤمنين، وقيل بين أب مؤمن هو أصله، وابن مؤمن هو فرعه.

والكريم: هو الذي كرم نفسه عن التدنس بشيء من مخالفة ربه. والتكرمة:الموضع الخاص لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعد لإكرامه، وهي (على وزن) تفعلة من الكرامة (<sup>7)</sup>.

والمكارمة: أن تهدي لإنسان شيئا ليكافئك عليه، وهي مفاعلة من الكرم (1).

وفي اللسان: الكريم فهو الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل. ويقال: تكرم فلان عما يشينه: إذا تنزه وأكرم نفسه عن الشائنات، والمكرم المتكرم على كل أحد، والتكرم (أيضا) تكلف الكرم. وكريمة القوم، كريمهم وشريفهم.

وَفِي الحديث إذا أَتَاكُم كَريمة قُوم فأكرموه» (٥). (١)

<sup>(1)</sup> الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ته: ٢٤١هـ باب رجل من أصحاب النبي عديث رقم (٢٣٦٤٩) (٥٦/٣٩) المحقق: شعيب الأرنؤوط وأخرون الفاشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط (١٤٨٩) ط. بيروت.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> النهاية في غريب الحديث والأثر لأبن الأثير (المتوفى: ١٠١هـ) (٤/ ١٦٨) تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٦٧) .

<sup>(\*)</sup> لَمَمَانَ ٱلْعَرِبِ (٢ أ / ١ أ ٥) طَمْ بِيرُوتَ، وانظر أيضًا: النهاية (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه تـ: ۲۷۳هـ باب الرجل يقال له: كيف أصبحت حديث رقم(۲۲۱۲) (۲۲۲/۲) تحقيق: محمد فزاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي

# تكريم الإنسان اصطلاحا:

قال الطبري: تكريم الإنسان (بني آدم) هو تسليط الله على أياهم على غير هم من الخلق، وتسخيره سائر الخلق لهم(١)

وقال القرطبي ما خلاصقه:تكريم الإنسان هو ما جعله الله له من الشرف والفضل وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. (٢)

وقال ابن كثير: تكريم الله للإنسان يتجلى في خلقه له على أحسن الهيئات وأكملها وفي أن جعل له سمعا وبصرا وفؤادا، يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدينية والدنيوية (٢)

وقال أبو حيان: تكريم بني آدم: جعلهم نوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن الجمة، كما تقول: ثوب كريم وفرس كريم أي جامع للمحاسن وليس من كرم المال (في شيء) (أ أوقال- رحمه الله- وما جاء عن أهل التفسير من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكروها هو على سبيل التمثيل لا الحصر في ذلك.

. . . . .

(٢) بتصرف عن تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ٥٥) تحقيق: سامي بن محمد سلامة (٤٣٤/٧) ط دار طيبة ط الثانية ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م (١) البحر المحيط لأبي حيان (٦/ ٥٨) المحقق: صدقي محمد جميل الناشر:

دار الفكر بيروت

 <sup>(</sup>١) جامع البيان في تأويل أي القرآن للإمام الطبري (١٥/ ٥٥) تحقيق: أحمد محمد شاكر ط مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م .
 (١) الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (١٠/ ٢٩٣) تحقيق أ.د/محمد إبراهيم الحفناوي ، وأ.د/ محمود حامد عثمان ط دار الحديث ١٤٢٦هـ -

# المبحث الأول

# تكريهم اللهه للإنسان

لتكريم الله للإنسان صور عديدة أذكر منها ما يلي:

# أولا: اختصاص الله تعالى بأن خلق الإنسان بيديه

قَالَ تعالى: (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشْرًا مِنْ طِينِ قَالَ سَعَائِنَ بَشْرًا مِنْ طِينِ قَالُهُ اللهُ سَاجِدِينَ) (١)

والمقصود بـ ( يَسْفَرُا ) آدم عَنَى ، والمراد بالتسوية : تسوية اعضاء بدنه وأجزانه من العينين واليدين والرجلين وغير هما ، وتسوية طباعه ، والنفخ في الروح إكمال استعداده لما يحيا به من الروح الطاهرة التي هي من أمر الله على من غير شرط أن يكون

هناك نافخ أو منفوخ .

يقول أبو السعود: {فإذا سويته} أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طائعه {ونفخت فيه من روحي} النفخ إجراء الربح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها وليس ثمة نفخ ولا منفوخ وإنما هو تمثيل لافاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لها أي فإذا كملت استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري {فقعوا له} أمر من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس مجرد الانحناء كما قيل أي اسقطوا له إساجدين} تحية له وتكريما)(١)

(١) سورة ص الآية (٧١).

<sup>(</sup>۲) إرشَّلَا العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود محمد بن محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (المتوفى: ۹۸۲هـ)(۲۳۲/۷)الناشر: دار إحياء التراث العربي ـ بيروت

وقال عَن : (الّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَنَيْءٍ خُلْقَةُ وَبَدَأَ خُلْقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ مِنَ مُلَالَةً مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفْخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَقْنِدَة قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ) (١)

وهذه الآية تثبت أولا: أن الله على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ، ذلك أن جميع المخلوقات مرتبة على ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ، ثم أوضحت الآية ثانيا: أن الله تعالى خلق هذا الإنسان بيديه فبدأ خلق أصله وهو آدم القيلا من طين ، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي من خلاصة هذا الماء ثم خصه بتسوية أعضاته ونفخ فيه من روحه وهذا يدل على علو مكانة الروح التي حلت في الإنسان وأن لها منزلة سامية.

يقول الألوسي: (أي حسن على كل مخلوق من مخلوقاته لأنه ما من شيء منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته الحكمة واستدعته المصلحة فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت في مراتب الحسن كما يشير إليه قوله على: (لقد خَلقنا الإنسان في احْسَن تقويم) (٢)

ثم جعل نسله أي ذريته سميت بذلك لأنها تنسل وتنفصل منه من سلالة أي خلاصة وأصلها ما يسل ويخلص بالتصفية من ماء مهين ممتهن لا يعتنى به وهو المني ثم سواه علله بتكميل أعضائه في الرحم وتصويرها على ما ينبغي، وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية، ونفخ فيه من روحه أضاف الروح إليه تعالى تشريفا له كما في بيت الله تعالى وناقة الله تعالى وإشعارا بأنه خلق عجيب وصنع بديع.

وقيل: إضافة ذلك إيماء إلى أن له شأنا له مناسبة ما إلى حضرة الديدة (٣)

<sup>(</sup>١) سورة السجدة الآيات (٧- ٩).

<sup>(</sup>٢) سُورَة النَّينِ الآية (٤).

 <sup>(</sup>اروح المعلق في تفسير القرآن العظيم والمديع المثاني) للإمام الألوسي (المتوفى: ١٢٧٠) (١٢١/١١) تحقيق على عبد الباري عطية ط الأولى،
 ١٤١٥ هـ دار الكتب العلمية - بيروت.

# ثانيا: خلقه ﷺ الإنسان في الصورة المسنة والقامـة

#### العندلة:

من تكريم الله للإنسان خلقه في أحسن صورة من الاعتدال والاستواء وجمله ظاهرا وباطنا وأعطاه صفاته وصورته على ومن الآيات التي تدل على ذلك:

قولَه تعالى ( لقد خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَقُويمٍ) (١)

والمراد بالْإِنْسَان في الآية الجنس فيشَّمَل المؤمن والْكُلُّفر.

والتقويم الأحسن هو ما ذهب إليه عامة المفسرين من أن المراد به اعتدال قامته واستواء شبابه لان الله تعللي خلق كل شي منكبا على وجهه وخلق الإنسان مستويا وله يد واصابع يتناول بها الأشياء وله لسان ذلق يخاطب به .

يقول الألوسي: وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني، واستدل عليه بصحة الاستثناء وأن الأصل فيه

الإكصال

وقوله تعالى في أحسن تقويم في موضع الحال من الإنسان أي كاننا في تقويم أحسن تقويم والتقويم التثقيف والتعديل وهو فعل الله على ، فمعنى كون الإنسان كاننا في ذلك على ما قيل إنه ملتبس به نظير قولك فلان في رضا زيد بمعنى أنه مرضى عنه.

وقال الخفاجي: هو مؤول بمعنى القوام أو المقوم، وفيه مضاف مقدر أي قوام أحسن تقويم أو في زائدة وما بعدها في موضع المفعول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتقدير قومناه تقويما أحسن تقويم والمراد بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من انتصاب القامة وحسن الصورة والإحساس وجودة العقل وغير ذلك (٢)

يقول القرطبي في أحسن تقويم و هو اعتداله واستواء شبابه، كذا قال علمة المفسرين، و هو أحسن ما يكون، لأنه خلق كل شي منكبا على وجهه، وخلقه هو مستويا، وله لسان ذلق، ويد وأصابع يقبض بها.

<sup>(</sup>١) سورة التين الآية (٤).

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (م٥١) (۲٩٥/٢٠).

وقال أبو بكر بن طاهر: مزينا بالعقال، مؤديا للأمر سهديا بالتمييز سديد القامة، يتناول مأكوله بيده (۱)

وقال أبن العربي: " ليس لله تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقة حيا عالما، قادرا مريدا متكلما، سميعا بصيرا، مدبرا حكيما، وهذه صفات الرب سبحانه وعنها عبر بعض العلماء، ووقع البيان بقوله: «إن الله خلق آدم على صورته». (٢)

يعنى على صفاته، وفي رواية على صورة الرحمن ، فهذا يدلك على أن الإنسان أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، جمال هيئة، وبديع تركيب الرأس بما فيه، والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج وما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملتاه. (٣) وقال تعالى (وصور ركم فأحسن صور كم) (١)

فالله على المنسان احسن الصور والأشكال وجعله أفضل جميع مخلوقاته ، ولذلك لا يتمنى احد من بني الإنسان أن يكون صورته على خلاف ما هو عليه لكون صورته أحسن من سائر الصور في اعتدال وجوده .

والحسن في الآية إما بمعنى الإتقان والإحكام حيث خلقه على أحكم صورة وإما بمعنى حسن المنظر حيث برأه في أجمل صورة.

يقول الشيخ إسماعيل حقى : اى صوركم أحسن تصوير وخلقكم في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة فلكم جمال الصورة وأحسن الأشكال ولذا لا يتمنى الإنسان أن يكون صورته على خلاف ما هو عليه لكون صورته أحسن من سائر الصور .

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠٥٥/١٥)

<sup>(</sup>٢) صبحيح مسلم ، كتآب البر والصلة والأداب ، باب النهي عن ضرب الوجه حديث (٢٦١٢)(٤/ ٢٠١٧).

<sup>(</sup>٣) أحكُمام القرآنُ للقاضي أبو بكر بن العربي المتوفى: ٣٤٥هـ(١٥/٤) المناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ -٣٠٠٣ م

 <sup>(</sup>¹) سورة التغابن (٦).

ومن حسن صورته امتداد قامته وانتصاب خلقته واعتدال وجوده ولا يقدح في حسنه كون بعض الصور قبيحا بالنسبة إلى بعض لان الحسن وهو الجمال في الخلق والخلق على مراتب كما قالت الحكماء شيئان لا غاية لهما الجمال والبيان ولكم أيضا جمال المعنى وكمال الخصال. (١)

والحسن في الآية كما قال الرازي يحتمل وجهين:

أحدهما: أحسن أي أتقن وأحكم على وجه لا يوجد بذلك الوجه في الغير، وكيف بوجد وقد وجد في أنفسهم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة مخصوصة لحسن هذه الصورة. وثانيهما: أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر، قإن من نظر في قد الاتسان وقامته

وبالنسبة بين اعضائه فقد علم أن صورته أحسن صورة . (١)

### ثالثا: منمه العقل والنطق والتمييز

لقد كرم الله عَنَّةِ الإنسان وشرفه بالعقل والعلم والنطق، ومنحه السمع والبصر والفؤاد، فبه يعي الأشباء ويفقهها ويدرك الحقائق ويعلمها، وينتفع بالنعم التي أخدقها عليه عَنِّه، وهداه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الدارين ،ومنحه العقل والنطق والتمييز. قال تعالى: ( اقراً باسم رَبِّكَ الَّذِي خَلقَ خَلقَ الْمانسانَ مِنْ عَلَى اقْراً وَرَبِّكَ الْأَدِي عَلَمَ بِالْقَلْمِ عَلَمَ الْمانسانَ مَا لَمْ عَلَمَ الْمانسانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ) (٢)

ففي هذه الآيات الكريمة بيان جانب من كرم الله على الإنسان وفيها تنبيه على بدء خلق الإنسان من علقة ، وأنه علمه بالقلم ما لم معلمه

يقول أبن كثير: فهذه الأيات الكريمات أول شيء نزل من القرآن وهن أول رحمة رحم الله بها العباد، وأول نعمة أنعم الله بها عليهم،

(٣) سورة العلق الأيات (١-٥).

444

<sup>(</sup>۱) روح البيان: لإسماعيل حقي (المتوفى: ۱۱۲۷هـ) (۱/۱۰) الناشر: دار الفكر ــ بيروت.

<sup>(</sup>٢) مُفَاتَيَحُ الْغَيْبِ أَوِ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ لْلْإِصَامُ فَخُرِ الْدَيْنِ الْرَازِي (الْمَتُوفَى: ٢٠١هـ)(م١٥) (١٤١٠هـ/١٩٩٧م.

وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة، وأن من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة، والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللمان، وتارة يكون في الكتابة بالبنان (١)

ويقول الزمخشري: فما لكرمه في غاية ولا أمد، وكأنه ليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم، حيث قال: (وَرَبُكَ الأكرم الذِي عَلَمَ بالقلم عَلَمَ الإنسانَ ما لم يَعلمُ) فعل على كمال كرمه بأنه علم عياده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو، وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ومقالاتهم، ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة، ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا، ولو لم يكن على دقيق حكمة الله ولطيف تدبيره علي الإ أمر القلم والخط لكفي به (١)،

وروى سعيد عن قتادة قال: القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين، ولم يصلح عيش (٢).

وقبال تعالى : (الرَّحْمَنُّ عَلَّمَ القُرآنَ خَلَقَ الْإِنْسِمَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ) (4)

وقد اختلف العلماء في المراد بالإنسان على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن المراد بالإنسان أدم الله وإليه ذهب ابن عباس وقتادة والحسن.

القول الثاني : أن المراد بالإنسان محمد ، وإلى هذا ذهب ابن عباس في رواية

أخرى عنه وابن كيسان .

وعلي هذين القولين اختلفوا في المراد بتعليم البيان على أقوال: فرأى البعض أن المراد بتعليم البيان: تمكين الإنسان من بيان نفسه

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم (٢٨/٤) .

<sup>(</sup>٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإسام الزمخشري (المتوفى: ٥٣٨هـ) (٧٦٧/٤) طدار الكتب العلمية بيروت طالأولى ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (١٠/١٠).

<sup>(1)</sup> سورة الرحمن (١٠٤)

رمن فهم بيان غيره .

وقيل المراد تعليم أسماء كل شيء ، وقيل علم اللغات كلها .

وَيْرَى فَرْيَقَ إِلَى أَن المراد بيانُ الحلالُ والحرام والهدى من الضلال. وقيل المراد بيان ما كان وما يكون.

وقال الضحاك بيان الخير والشر.

وقال الربيع ابن أنس بيان ما ينفعه وما يضره.

القول الثلث : أن المراد بالإنسان جميع الناس فهو اسم للجنس والبيان على هذا القول هو الكلام والفهم .

وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي ينكلمون به .

وقال يمان : الكتابة والخط بالقلم.

وذلك لأن الإنسان يمكنه أن يُعرَّف غيره كل ما عرفه بخلاف سائر الحيوان، والمراد بخلقه الإنسان إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة، ثم أتبع على نلك بنعمة تعليم البيان فقال سبحانه: (علمه البيان) لأن البيان هو الذي به يتمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه، والمراد به المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير.

يقول القرطبي: قال ابن عباس وقتادة والحمن يعني بالإنسان آدم القوط، (علمه البيان) أسماء كل شي، وقيل: علمه اللغات كلها، وعن ابن عباس أيضا وابن كيسان: الإنسان هاهنا براد به محمد في والبيان بيان الحلال من الحرام، والهدى من الضلال، وقيل: ما كان وما يكون، لأنه بين عن الأولين والآخرين ويوم الدين، وقال الضحك؛ (البيان) الخير والشر.

وقال الربيع بن أنس: هو ما ينفعه وما يضره، وقاله قتادة ، وقيل: (الإنسان) يراد به جميع الناس فهو اسم للجنس و (البيان) على هذا الكلام والفهم، و هو مما فضل به الإنسان على سائر الحيوان ، وقال السدي: علم كل قوم لسانهم الذي يتكلمون به. وقال يمان: الكتابة والخط بالقلم: (١)

وفي الإرشاد أن قوله تعالى: (خلق الإنسان) تعيين للمتعلم، وقوله سبحانه: (علمه البيان) تبيين لكيفية التعليم، والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه، ومن فهم بيان غيره إذ هو الذي يدور

<sup>(</sup>١) الجامع الحكام القرآن (٢٩/٩).

طيه تعليم القرآن. (١)

قال ابن كثير: وقال الحسن: يعنى: النطق، وقول الحسن ها هذا أحسن وأقوى؛ لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن، وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيمير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين، على اختلاف مخارجها وأنواعها (٢)

ويذلك كره الله الإنسان بالاستعدادات التي أودعها فيه فاستأهل الخلافة في الأرض.

### رابعا: تسفير ما في السماوات والأرض للإنسان

والتسخير على ما قال الراغب سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهر ا(٣)

والتسخير نوعان:

الأول: تسخير يجعل المسخر بحيث ينفع المسخر له ، وهذا أعم من أن يكون منقادا له يتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله كيفما يريد ، أولا يكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل في استعماله.

والثاني : تسخير يجعل المسخر منقادا للأمر منللا فجميع ما في السماوات والأرض من الكائنات مسخرة الله تعالى .

يوضع ذلك الإمام أبو السعود حيث يقول: والمراد إما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقدا له يتصرف فيه كيف يشاء ويستعمله كيفما يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الجماد والحيوان أو لا يكون كذلك بل يكون سببا لحصول مراده من غير أن يكون له دخل في استعماله كجميع ما في السماوات من الأشياء التي نيطت بها مصالح العباد معاشا أو معادا، وأما جعله منقادا للأمر مذللا

jo

<sup>(</sup>١) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(١٦٧/٨)

<sup>(</sup>٢) تَفْمير القرآن العظيم للإمام ابن كثير (٤٩٧٤هـ)(٢٧٠/٤) ط دار الغد العربي ـ القاهرة .

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب الأصفهائي تـ ٢٠٥هـ (٢٠١١)طـ دار القلم،الدار الشامية بيروت طـ الأولى - ١٤١٢ هـ

على أن معنى لكم لأجلكم فإن جميع ما في السماوات والأرض من الكانفات مسخرة الله تعالى مستتبعة لمنافع الخلق وما يستعمله الإنسان حسبما يشاء وإن كان مسخرا لمه بحسب الظاهر فهو في الحقيقة مسخر الله على (1)

ولقد سخر الله الله المنان تكريما له ملكوت السموات بما تشتمل عليه من نجوم وشموس وأقمار وجعل في نظامها البديع ما ينفع الإنسان من تعاقب الليل والنهار واختلاف في الفصول ودرجات الحرارة ونحو ذلك، وقد جاءت الآبات الكثيرة التي توضح وتبين أن الله الله سخر للإنسان ما في السماوات والأرض أذكر منها:

قَالَ تعالَى: (وَمسَخَّرَ لَكُمُ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهَارَ وَالسَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّهَارَ وَالنَّهَاتِ لِقَوْمِ وَالنَّهَاتِ لِقَالَ مَا مُرْهِ إِنَّ فِي دُلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْقَلُونَ (٢).

وقال ﴿ وَاسْخُرْ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي دُلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَقَكَّرُ وِنَ ) (٣).

والمراد بهذا التسخير هُو تمكين الله عَلَى الإنسان من أن يستخدم ما خلقه الله في تطبيقات عملية نافعة له في مجالات حياته المختلفة دون ثمن يدفعه مقابل ذلك، مثل استخدامه لضياء الشمس ودفئها، ومعرفته السنين والحساب بدوران هذه الأفلاك حول نفسها من ناحية أخري.

وقَالَ ﴿ وَلَا الْمُثَمَّسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ شُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ مَنَابِقُ النَّهِ اللَّيْلُ مَنَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي قُلْكِ يَمنبَحُونَ ) (1)

وقَالَ عَلَى اللَّهِ اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضَبِيَاءً وَالْقَمْرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازَلَ لِتُطْمُوا عَدَدَ السُّنبِينَ وَالْحِسَابَ) (\*).

وبمنازل القمر قدر الله ﷺ الأيام والشهور التي يحسب بها عمر الإنسان على الأرض، فقال ﷺ: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ تُمَّ

1.1

<sup>(1)</sup> إرشاد العقل السايم إلى مزايا الكتاب الكريم ( ٤٧/٧)

<sup>(</sup>٦) سور قالنحل الآية (١٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية الآية (١٢)

<sup>(1)</sup> سورة يس الآية (١٤)

<sup>(</sup>٥) سورة يونس الأية (٥)

مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلْقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْنُدُكُمْ ثُمَّ لِتُكُونُوا شُنُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتُوفَى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا

مُسمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) (١).

وقدر بها فصول السنة الني تحكم محاصيله الزراعية وأمورا عديدة أخرى تعينه على حياته فقال ﴿ (وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيتُيْنَ فْمَحَوْنًا آيَةُ اللَّيْلُ وَجَعَلْنَا آيَةُ النَّهَارِ مُبْصِيرَةُ لِتُبْتُغُوا فُصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَكِتَطْمُوا عَدَدَ السِّنْيِنَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ

وخلق الله الله النجوم والكواكب وأشار إلى عظمتها بقوله تعالى: (قَلَا أَفْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تُعْلَمُونَ عَظِيمٌ ) ("). فكانت مواقع النَّجوم هي وسيلة الإنسان الدِّي يهدِّدي بها إلى الاتجاهات المختلفة لقولسه تعالى: (وَعَلَامَاتٍ وَيَسَالُنَّجُم هُمَّ يَهْتُدُونَ) ( \* )وبها نحد جهة القبلة، وهذه كلها نعم في السماء خلقها الله وسخرُ ها للإنسان تكريما له.

وقال تعالَى: (أَلَمْ تُرَوُّا أَنَّ اللَّهَ منخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَّهُ ) (٥)

وهَذه الآيات وغيرُها تَـنكُرنا بنعم الله تعالى ووافر كرمـه على الإنسان ، بتسخيره له ما في السماوات من شموس وأقمار ونجوم وملائكة وما في الأرض من جبال وبمار وأنهار وأشجار وغيرها مما لا يحصى ، وهذا كله يجر النفع الكثير على الإنسان ، وأكبر دليل على عظمة خلق الإنسان وأهميتة عند الله تعالى.

يقول القرطبي :قوله تعالى: (ألم تروا أنَّ الله سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) ذكر نعمه على بني أدم، وأنه سخر لهم" ما في السماوات" من شمس وقمر ونجوم وملانكة تحوطهم وتجر

<sup>(</sup>١) سورة غافر الآية (٦٧)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (١٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة الآيتان (٧٥، ٧٦) (¹) سورة النحل الآية ( ١٩).

<sup>(\*)</sup> سورة لقمان الآية ( ٢٠)

إليهم منافعهم." وما في الأرض عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا يحصى. (واسبغ عليكم نعمه) أي أكملها وأتمها. (١) فكل ذلك دليل على عظمة خلق الإنسان وأهميته عند الله تعالى، فكل هذه النعم هي للإنسان خاصة ، وهذا ما تشير إليه كلمة «لكم» في كل الآيات التي وردت وغيرها، فالخطاب موجه للإنسان فقط، إذ لا الملائكة ولا الجان بحاجة إلى الشمس والقمر، ولا إلى الليل والنهار ولا إلى النجوم والكواكب بل كل هذه المخلوقات الكونية مسخرة للإنسان فقط،

وقد يقول قائل إن الحيوان والنبات بحاجة إلى الشمس والقمر والماء والهواء وهذا صحيح، واكنهما بدور هما أيضاء أي الحيوان والنبات،

مسخران للإنسان.

وليس صعباً على الإنسان أن يعقل ويدرك نعمة تسخير الأرض وما فيها وما عليها، فهو يعيش على ظهرها، ينهل من نعيمها، هوائها ومائها، ويأكل من حيوانها وثمارها، ويبني مسكنه من ترابها وحجارتها، ويبحر في بحارها ومحيطاتها، ويسلك أنهارها، ويطير في هوائها، ويستخرج معادنها وزينتها وكل ما فيها، قال تعالى إهر الذي جَعَلَ لكم الأرض تلولا قامشوا في مناكبها وكلوا مِن رزقِهِ وَإِليْهِ النُشُورُ ) (٢). وفي آية أخرى يقول شار؛ والقذ مكتاكم في الأرض وَجَعَلنا لكم فيها مَعَايش قليلا مًا تشكرون }

فالله خالق الأرض، وخالق الناس، هو الذي سهل للإنسان التمكين في الأرض، والتمكين من شرواتها ظاهرة وباطنة، وهو الذي مكنه في الأرض بأن منحه العقل ليتفكر ويتدبر أسباب الرزق والمعايش. ولولا تمكين الله للإنسان في الأرض ومعرفة قوانينها ونواميسها وصفاتها ومكوناتها لما استطاع هذا الإنسان القيام بأي تقدم، أو بناء أي حضارة وختمت الآية ب { قليلا مّا تُشكّرُونَ }، لأن الناس لا يستطيعون أن يوفوا نعمة الله عليهم حقها من الشكر، وكيف يكون لهم ذلك، فهي أكثر من أن تحصى، ولكن الله يقبل منهم ما يطيقون، ويتوب عليهم.

<sup>(</sup>١) الجامع الحكام القرأن (١٤/٢٢)

<sup>(</sup>١) سورة الملك الأية (١٥)

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف الآية (١٠)

#### ئلف

إن الإنسان هو أفضل مخلوقات الله، حتى لقد قيل أنه أفضل من الملائكة وتكريم الله للإنسان وتفضيله على غيره من الخلق هو بما وهبه الله على أنه الأشياء المحيطة وهبه الله على المدينة المحيطة به ويدرك الحياة التي يعيشها ويدرك علاقته بهذا الوجود ، مما يجعله المخلوق القادر على التفكير والإبداع في هذه الحياة الدنيا . قال تعالى: (ولقد كُرَّمنا بَنِي آدم وحَمَلناهُمْ فِي الْهَرِ وَالْبَحْر وَرَرَقناهُمْ عَلى كَثِير مِمَّن خَلَقنا وَرَرَقناهُمْ عَلى كَثِير مِمَّن خَلَقنا

فهذا نص من الله على فيه تكريم لبني آمم وتفضيليهم على كثير من الخلق وقد اختلف العلماء في المراد من هذا التكريم على أقوال منها: فقيل إن هذا التكريم هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان يأكل بفمه وهذا القول حكاه الإمام الطبري عن ابن عباس والكلبي ومقاتل.

وقيل : إنه بالنطق والتمييز وهذا مروي عن الضحاك

وعن عطاء : أنه بتعديل القامة وامتدادها.

وعن يمان : أنه بحسن الصورة .

وعن محمد بن كعب بأنه جعل محمدا 🚳 منهم.

وقال الطبري بتسليطهم على سائر الحيوان وتسخير سائر الخلق لهم و هذه الأقوال ذكر ها الإمام القرطبي ثم رجح أن التفضيل إنما هو بالعقل الذي هو عمدة التكايف .

يقول القرطبي: قوله تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم) لما ذكر من الترهيب ما ذكر بين النعمة عليهم أيضا،" كرمنا" تضعيف كرم، أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا.

و هذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال، وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة، وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره ، وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم

<sup>(</sup>١) مبورة الإسراء الآية (٧٠)

والمشارب والملابس، وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم، لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان ، ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة ، وغاية كل حيوان يأكل لحما نينا أو طعاما غير مركب.

وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وساتر

الحيوان بالفم

وروي عن أبن عباس، نكره المهدوي والنحاس، وهو قول الكلبي ومقاتل، نكره الماوردي، وقال الضبحاك: كرمهم بالنطق والتمييز. وعن عطاء: كرمهم بتعديل القامة وامتدادها.

وعن يمان: بحسن الصورة.

وعن محمد بن كعب: بأن جعل محمدا 🦚 منهم.

وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوانب.

وقال الطبري: بتسليطهم على سائر الخلق، وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل: بالكلام والخط، وقيل: بالفهم والتمييز.

والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كنان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله (١)

وقال الألوسي بعد أن سرد هذه الأقوال : وقيل وقيل والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: إنما التكريم بالعقل لا غير فقد ادعى غلطا ورام شططا وخالف صريح العقل وصحيح النقل . (٢)

وعن الفرق بين التكريم والتفضيل يقول الإمام الرازي: قال في أول الآية: (ولقد كرمنا بني آدم) وقال في آخرها: (وفضلناهم) ولا بد من الفرق بين هذا التكريم والتفضيل وإلا لزم التكرار، والأقرب أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذائية مثل العقل والنطق والخط والصورة الحسنة والقامة المديدة، ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل والفهم لاكتساب العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة، فالأول هو

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٠/٢٩٢- ٢٩٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> روح المعاتي (م۱۰) (۱۱۲/۱۰)

# - سادسا: تكريم الله للإنسان بتحميليه الأمانية ونفي

### الجبر عنه وإعطائه الحرية الكاملة

وبهذا تحمل الإنسان مسئوليته عن نفسه كأمانة وهو مسئول عنها ، ويكمن فيها عنصر التكليف بحمايتها وصبانتها وتكريمها كفرد وأسرة ومجتمع ، وبهذا التكريم يكون الإنسان قيما على نفسه، محتملا تبعة اتجاهه وعمله، وهذه هي الصغة الأولى التي كان بها الإنسان إنسانا: حرية الاتجاه، وفردية التبعة، وبهذه الحرية استخلف في دار العمل ، ومن العدل أن يلقى جزاء اتجاهه وثمرة عمله في دار الحساب.

وقد وردّت آيات كثيرة في القرآن الكريم تدل على هذا المعنى منها: قوله تعالى: ( إنّا عَرَضْنَا الْأَمَالَةُ عَلَى السّمَاوَاتِ وَالْـارْضِ وَالْحِبَـالِ قَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا ) (٢)

ومعنى العرض: الإظهار قال الراغب وعرضت الشيء على البيع وعلى فلان ولفلان نحو (إنا عرضنا الأمانة) (٢)

وهذا العرض والإباء قد يكون حقيقة يعني أنها أعطيت فهما وهذا العرض والإباء قد يكون حقيقة يعني أنها أعطيت فهما وتمييزا بإدراك خلقه الله فيها فخيرت في الحمل ، وقيل : إنه مجاز ، والمعنى عرضت على من فيها من أهل السماوات والأرض .

يقول أبو حيان : والظاهر عرض الأمانة على هذه المخلوقات العظام، وهي الأوامر والنواهي، فتثاب إن أحسنت، وتعاقب إن أساءت، فأبت وأشفقت، ويكون ذلك بإدراك خلقة الله فيها، وهذا غير مستحيل، إذ قد سبح الحصى في كفه عليه الصلاة والسلام، وحن الجذع إليه، وكلمته الذراع، فيكون هذا العرض والإباء حقيقة.

<sup>(</sup>١٤٤/١٩) (١٠٤٤/١٩) (١٤٤/١٩)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراب الآية ( ٧٢)

<sup>(\*)</sup> المفردات للراغب الأصفهائي (المتوفى: ٢٠٥هـ) (٩/١) المحقق: صفوان عنان الداودي الناشر: دار القلم، الدار الشامية دمشق بيروت الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ

قال ابن عباس: أعطيت الجمادات فهما وتمبيزا، فخيرت في الحمل، وذكر الجبال، مع أنها من الأرض، لزيادة قوتها وصلابتها، تعظيما للأمر.

وقال ابن الأنباري: عرضت بمسمع من أدم، الله وأسمع من الما الماه وأسمع من الجمادات الإباء ليتحقق المعرض عليه، فيتجاسر على الحمل غيره، ويظهر فضله على الخلائق، حرصا على العبودية، وتشريفا على البرية بعلو الهمة.

وقيل: هو مجاز، فقيل: من مجاز الحذف، أي على من فيها من الملائكة (١)

وقال القرطبي: معنى عرضنا أظهرنا، كما تقول: عرضت الجارية على البيع. والمعنى إنا عرضنا الأمانة وتضييعها على أهل المسماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس والجن فأبين أن يحملنها أي أن يحملن وزرها، كما قال في: "

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم" (١). (١)

وقد اختلف العلماء في المراد بالأماثة التي انتمن عليها العباد: فيرى البعض أنها الفرائض.

ويرى بعضهم أنها أمانات الأموال كالودائع وغيرها .

وقيل إنها ما انتمنت به المرأة على فرجها أوقيل إنها غسل الجنابة. وذهب بعضهم إلى أن كل شيء أمانة فالفرج أمانة والأنن أمانة والعين أمانة واللسان أمانة والبطن أمانة واليد أمانة والرجل أمانة ولا إيمان لمن لا أمانة له.

وقال بعضهم: هي انتمان آدم الله البنه قابيل على ولده وأهله وخيانته إياه في قتل أخيه.

يقول القرطبي : لما بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بين، أمر بالتزام أو امره.

والأمانة تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الأقوال، وهو قول الجمهور.

فالأمانة هي الفرائض التي ائتمن الله عليها العباد.

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (٥٠٩/٨)

<sup>(</sup>١٣) سورة العنكبوت الآية (١٣)

<sup>(</sup>٢) الجامع المحكام القرآن (٤١/٤٥٢٥٢)

وقد اختلف في تفاصيل بعضها على أقرال:

فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه أنها في كل الفرائض، وأشدها أمانة المال.

وقال أبي بن كعب: من الأمانة أن انتمنت المرأة على فرجها. وقال أبو الدرداء: خسل الجنابة أمانة، وأن الله تعالى لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها.

وفي حديث مرفوع (الأمانة الصلاة) (١)

أِن شَنْتُ قَلْتُ قَدْ صُلْبِت وإن شَنْتُ قلت لم أصل، وكذلك الصيام وغمل الجنابة.

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أول ما خلق الله تعالى من الإنسان فرجه وقال هذه أمانة استودعتكها، فلا تلبسها إلا بحق، فإن حفظتها حفظتها حفظته فالفرج أمانة، والأذن أمانة، والعين أمانة، والبطن أمانة، والبطن أمانة، والرجل أمانة، ولا إيمان لمن لا أمانة له.

وقال السدي: هي انتمان آدم ابنه قابيل على ولده وأهله، وخيانته إياه في قتل أخيه، وذلك أن الله تعالى قال له: (يا أدم، هل تعلم أن لي بيتا في الأرض) قبال: (اللهم لا) قبال: (فإن لي بيتا بمكة فأته، فقال السماء: احفظي ولدي بالأمانة؟ فأبت، وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة فأبت، فقال لقابيل: احفظ ولدي بالأمانة، فقال لقبيل: احفظ ولدي بالأمانة، فقال نعم، تذهب وترجع فتجد ولدك كما يسرك، فرجع فوجده قد قبل أخاه، فذلك قوله ﷺ!" إنا عَرَضْنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يَحْمِلنها ". الآية. (١)

(٢) الجامع لأحكام القرآن (٢٥٣،٢٥٤/١)

<sup>(</sup>۱) تعظيم قدر الصلاة لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْورَي (المتوفى: ٢٩٤هـ) باب تفسير الأمانة (٢٩/١)(٥،٥) الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة الطبعة: الأولى، ٢٠٤١، ومكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الغرائطي المعامري (المتوفى: ٣٢٧هـ) باب حفظ الأمانة وذم الخيافة (٢٩/١) تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري الناشر: دار الأفاق العربية، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ هـ - ١٩٩٩م

ونهي وشأن دين ودنيا. والشرع كله أمانة، وهذا قول الجمهور. (١) واختار الألوسي أنها الفرائض حيث قال إو أقرب الأقوال المذكورة للقبول القول بأنها الفرائض أي من فعل وترك، وتخصيص شيء منها بالذكر في خبران صبح لا يدل على أنه الأمانة في الآية لا غيره وكم يخص بعض أفراد العام بالذكر لنكتة (١)

أما عن المبب في عدم تحمل السماوات والأرض للأمانة وإشفاقها منها فذلك مراعاة للأمانة والإتبان بما يجب لها ، فلو تحملتها لحصل الجزاء وهو الثواب عند الإحسان والعقاب عند الإساءة فكر هوا ذلك وأشفقوا من غير معصبة ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا به

قال القرطبي: روى الترمذي الحكيم أبو عبد الله: عن أبن عباس قال قال رمول الله في: (قال الله تعالى لآدم يا آدم إني عرضت الأمانة على السماوات والأرض فلم تطقها فهل أنت حاملها بما فيها فقال وما فيها يا رب قال إن حملتها أجرت وإن ضبيعتها عذبت فاحتملها بما فيها فلم يلبث في الجنة إلا قدر ما بين صلاة الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منها). (٢)

وروى معمر عن الحسن أن الأمانية عرضت على السماوات والأرض والجبال، قالت: وما فيها؟ قيل لها: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقيت. فقالت لا.

قال مجاهد: فلما خلق الله تعالى آدم عرضها عليه، قال: وما هي؟ قال: إن حسنت أجرتك وإن أسأت عنبتك. قال: فقد تحملتها يا رب، قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج من الجنة إلا قدر ما بين الظهر والعصر.

وروى علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى:" إنا عرضنا الأمانة الفرائض، الأمانة الفرائض،

<sup>(</sup>١) البحر المحيط (١/٩٠٥)

<sup>(</sup>٢) روحُ المعاني (١ (٢٧٢/١))

<sup>(</sup>٢) كُنْـزُ العمـالُ قُـي سننُ الأقـوال والأفعال للمتقـي الهنـدي (المتـوقى: ٩٧٥هـ)باب خلق آدم صلوات الله وسلامه عليه رقم (١٥١٤١) (١٢٣/١) مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة، ١٠٤١هـ/١٩٨١م، وجامع الأحاديث للإمام جلال الدين الميوطي (المتوفى: ٩١١هـ) (١٥/١٥)(١٤٩٦٦) طبع على. نفقة: د حسن عباس زكى، وجامع البيان للطبري (٣٣٨/٢٠)

عرضها الله على السماوات والأرض والجبال، إن أدوها أثابهم، وإن ضيعوها عنبهم. فكرهوا ذلك وأشفقوا من غير معصية، ولكن تعظيما لدين الله على ألا يقوموا به ،ثم عرضها على آدم فقبلها بما فيها.

قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. (١) واختلفوا في المراد بالإتسان في الآية الكريمة:

فقيل : عني به الكافر والمنافق ، والمعنى أنه كان ظلوما لنفسه جهولا بربه .

وقيل: المراد به آدم على تحمل الأمانة حتى عصى وأخرج من الجنة وذهب فريق من العلماء إلى أن المراد من الإنسان العموم.

يقول القرطبي: "وحملها الإنسان" قال الحسن: المراد الكافر والمنافق." إنه كان ظلوما" لنفسه" جهولا" بربه. فيكون على هذا الجواب مجازا، مثل:" واسئل القرية "(٢).

وفيه جواب آخر على أن يكون حقيقة أنه عرض على السماوات والأرض والجبال الأمانة وتضبيعها وهي الشواب والعقاب، أي أظهر لهن ذلك فلم يحملن وزرها، وأشفقت وقالت: لا أبتغي ثوابا ولا عقابا، وكل يقول: هذا أمر لا نطيقه، ونحن لك مسامعون ومطبعون فيما أمرن به وسخرن له، قاله الحسن وغيره.

قال العلماء: معلوم أن الجماد لا يفهم ولا يجيب، فلا بد من تقدير الحياة على القول الأخير.

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: "الإنسان" أنم، تحمل الأمانة فما تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة. وعن ابن عباس أن الله تعالى قال له: أتحمل هذه الأمانة بما فيها. قال وما فيها ؟ قال: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. قال: أنا أحملها بما فيها بين أذني وعائقي. فقال الله تعالى له: إني سأعينك، قد جعلت لبصرك حجابا فأغلقه عما لا يحل لك، ولفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك،

وقال قوم:" الإنسان" النوع كله، وهذا حسن مع عموم الأمانة (٦)

<sup>(</sup>١) الجامع الأحكام القرآن (١٤/٢٥٤/١٤)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف الآية (٨٢)

<sup>(</sup>٢) تَفْسُورُ الْقَرَطْبِي (٤ أ/٥٣٤) و مقاتيح الغيب (٢٥ /١٨٨٠ ١٨٨) .

وقد رد الألوسي القول بأن المراد بالإنسان آمم المؤلام حيث قال: وأنا لا أميل إلى القول بأن المراد بالإنسان آدم المؤلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبدأ سلسلتها لمكان (إنَّهُ كانَ ظلوما جَهُولا) فإنه يبعد غاية البعد وصف صفي الله في بنص (إنَّ الله اصلطفي آدَمَ )(1) بمزيد الظلم والجهل، وكون المعنى كان ظلوما جهولا بزعم الملائكة عليهم السلام قول بارد، وحمله على معنى كان ظلوما لنفسه حيث حملها على ضعفه ما أبت الأجسام القوية حمله جهولا بقدر ما دخل فيه أو بعاقبة ما تحمل لا يزيل البعد . (1)

وقال تعالى (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوقى) (٢)

هذه الآية تبين أن الإنسان لا ينتفع بعمل غيره سواء كان هذا العمل جلبا لمنفعة أو دفعا لمضرة.

يقول أبو السعود: بيان لعدم انتفاع الإنسان بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضر عنه. (\*) وقد استشكل كثير من العلماء هذه الآية وقالوا: إنها تتعارض مع ظاهر الأحاديث التي تفيد وصول ثواب الأعمال الصالحة إلي المبت. وذلك نحو ما روي عن عائمة رضي الله عنها «أن رجلا قال الرسول الله في إن أمي افتلنت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها ؟ قال: نعم». (\*)

و ما روي عن ابن عباس في أتى رجل النبي في فقال: إن أختى نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي في: لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال: نعم قال: فحق الله أحق بالقضاء» (١) وأجيب عن ذلك بوجوه منها:

<sup>(1)</sup> مبورة أل عمران من الآية (٣٣)

<sup>(</sup>۲) روح المعاني (۱۱/ ۲۷۰ ۲۲۲) .

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> سُورة النجم الأيات ( ٣٦\_ ٤١) `

<sup>(1)</sup> إرشَّاد العقل المايم إلى مزايا المُكتاب الكريم (١٦٣/٨)

<sup>(°)</sup> صَحيح البخاري ، كُتَاب الجنائز، باب مَوْتُ الفجأة البغنة رقم (١٣٨٨) (١٠٢/٢)

<sup>(</sup>۱) مسحيح البخاري كثاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر رقم (۱۲۹۹) (۱۲۲/۸)

أن العبد إذا نوى وصول ذلك الثواب صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه فكانه بسعيه .

أو أنه ليس له بالعدل إلا ما سعي وله بالفضل سعيه وسعي غيره له . أو أن هذا الحكم كان في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام ، أما هذه الأمة فللإنسان منها سعى غيره .

وقيل أن المرأد بالإنسان هنا الكافر أما المؤمن فله ما سعى وما سعى

يقول الألوسي : قوله تعالى: (وأن لنِسَ لِلإنسان إلّا ما سَعى) بيان لعدم إثابة الإنسان بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره .

واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت، منها ما أخرجه مسلم والبضاري وأبو داود والنسائي عن عائشة «أن رجلا قال لرسول الله الله الله المي افتاتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم»

وكذا بنفع الصح اخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: « اتى رجل النبي في فقال: إن اختي نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي في: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: فحق الله أحق بالقضاء»

وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعا فكأته بسعيه، وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجاز، أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه.

واجيب أيضا بأن سعي غيره لما لم ينفعه إلا مبنيا على سعى نفسه من الإيمان فكانه سعيه، ودل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بننة وأن هشاما ابنه نحر حصئه خمسين وأن عمرا سأل النبي عن ذلك فقال: «وأما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» (1)

ATT CO.

<sup>(1)</sup> مسند الإمام أحمد بن عنبل رقم (١٧٠٤) (٣٠٧/١) المحقق: شعبب الأرنوط - عادل مرشد، وآخرون الناشر: مؤسسة الرسالة طه: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م وقال المحقق: إسناده حسن، هشيم وهجاج صدحا بالتحديث وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٣٨٦/٣-٣٨٦ عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات بنافي أيضا القصر على معيه وحده، وأنت تعلم ما في الجواب من النظر. وقال بعض أجلة المحتقين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل، وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: (والله يُضاعِفُ لِمَنْ يَشَاءً) الفضل عد الله بالعدل إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين.

وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم وموسى عليهما السلام، وأما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة «هل لأمي إذا تطوعت عنها؟ قال على نعم»

وقال الربيع: الإنسان هذا الكافر، وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غده

والذي أميل إليه كلام الحسين، ونحوه كلام ابن عطية قال: والتحرير عندي في هذه الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه: للإنسان فإذا حققت الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة، أو رعاية أب صالح، أو أبن صالح، أو تضعيف حسنات، أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوز، وإلحاق بما هو حقيقة انتهى.

ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا ينجعل ويلغو جعله غير تام وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات وهو مذهب الإمام مالك بل قال الإمام ابن الهمام: إن مالك والشافعي لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج.

وفي الأنكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي ي

وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي الي أنه تصل

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> سورة البقرة الآية (۲٦۱)

فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته بني فلان.

والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأته لفلان بقلبه كفي، وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه

شيء.

ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أخذ الاجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الأمين بن عابدين الدمشقي ، وفي الهداية من كتاب الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوما عند أهل السنة والجماعة، وفيه ما علمت ما مر آنفا.

وقال تعالى : (كُلُّ امْرِئِ بِمَا كُمْتِ رَهِينٌ) (١)

أي كل نفس بما كسبت وعملت من خير وشر مرتهنة لا يؤاخذ أحد منهم بذنب غيره، وإنما يعاقب بذنب نفسه. (٣)

وقال أبن كثير: (كل أمرئ بما كسب رهين) لما أخبر عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير عمل بقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل (كل أمرئ بما كمنب رهين) أي: مرتهن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال: (كل نفس بما كمنت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين) (1).

<sup>(</sup>۱) روح المعلي (١٤/١٥/١٤) وتفسير القرطبي (١١٤/١٧)

<sup>(</sup>٢) سورة الطور من الأية (٢١)

<sup>(7)</sup> جامع البيان تسعيق: أحد محدد شاكر (٤٦٧/٢٢) ط مؤسسة الرسالة ط الأولى، ٢٠٠٠ م

<sup>(</sup>أ) سورة المدش الآيات (٢٨ -٤١)

<sup>(\*)</sup> تَفْسَيْرِ ابن كَثْيْرِ تَحقيقُ: سامي بن محمد سلامة (٤٣٤/٧) ط دار طيبة ط الثانية ١٤٢٠ م

### سابعا : تكريم الله للإنسان بمحبته له وهدايته إيباه

### بإرسال الرسل – عليهم الصلاة والسلام –

من أجل مظاهر عناية الله بالإنسان، إرسال الرسل بالبينات لعلمه تعالى بأن شهوات الإنسان وأهوائه قد تنحرف بعقله إلى مسالك الشر، ومسارب الانحراف، فكانت بعثة الرسل منة وفضل على الإنسانية جمعاء، ومسايرة للمجتمعات البشرية في تطورها الصاعد، أخذة بيد البشرية إلى أسباب ارتقائها الروحي والمادي.

قَالَ تَعَالَى: (وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسَلْنَا رُسَلُنَا رُسُلُا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصَنَا عَلَيْك وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ) (١)

وَقُالَ ﴿ إِن مُلَا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرَّسُلُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا) (١)

في هاتين الآيتين الكريمتين وغيرهما يُذكر الله عباده بكرمه عليهم في إرسال الرسل لهدايتهم وإخراجهم من ظلمات الجهالة والضلال إلى نور الهدى والإيمان وأن مهمتهم هي التبشير ثمن آمن وأطاع بالجنة والثواب والإنذار لمن كفر وعصى بالنار والعقاب.

يقول الألوسي : (مُبَعثرين) من أمن وأطباع بالجنه والثواب (ومُثيرين) من كفر وعصى بالنار والعقاب (لِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّة) أي معذرة يعتذرون بها قائلين (لولا أرسَلت النيسا رَسُولًا) (") فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن إدراك جزئيات المصالح، وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها. فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع وإرسال الرسل وأن العقل لا يغنى عن نلك (")

وأرسل لنا خاتم الأنبياء والمرسلين محمدا لله برسالته العالمية لتكريم البشر جميعا، وإخراجهم من الظلمات إلى النور ، وهدايتهم

 <sup>(</sup>۱) سورة غافر الآية (۷۸)

<sup>(</sup>١) سُورَة النساء الآية (١٩٥)

<sup>(&</sup>quot;) سورة طه الأية ( ١٣٤)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> روح المعانى (١٩٣/٣)

إلي صراط مستقيم.

فَقَالَ عَلَىٰ: (قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابً مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللّهُ مَنِ النّبَعَ رَضُوانَهُ سُنبُلَ الْمَثَلَامِ وَيُصْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْمَاتِ إِلَى النّورِ بِلِانِهِ وَيَهْدِيهِمْ إلى صرِ الحِ مُسْتَقِيمٍ) (1)

ويه بيهم إلى تسر مستر الله الناس إلى رَسُولُ الله النكم جَمِيعاً) (١) ، وقال وقال على (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إلِي رَسُولُ الله النَّهِ النَّهُ وقال تعالى : على أَرْ سَلَناكَ إِنَّا كَاقَة النَّاسَ بَشِيراً وَنَذِيراً ) (١) ، وقال تعالى : (وَلَقَدْ بَعَثنا فِي كُلِّ أُمَّة رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُوتَ) (١) فبين تعالى أن سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم، وأمرهم بعبادة الشاغوت.

# ثامنا: حب الله للإنسان وذكره في الملاً الأعلى:

ومن أروع مظاهر تكريم المولى سبحانه للإنسان، أن جعله أهلا لحبه ورضاه، وأرشده في القرآن الكريم إلى ما يجعله خليقا بهذا الحب

وأول ذلك اتباع رسول الله على فيما دعا الناس إليه كي يحيوا حياة طيبة في الدنيا ويظفروا بالنعيم المقيم في الآخرة، فقال في (قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهُ قَاتُبِعُونِي يُحْبَبُكُمُ اللَّهُ) (\*)

وقد أشار المولى إلى تمرة هذا الاتباع وما أحلاها من تمرة، ألا وهي التمتع بخيري الدنيا والآخرة، مصداق ذلك قوله تعالى: (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ

حَمِنَ طَائِمَةِ مِنْ مَا مُنْ وَلَا مُرْيَدُهُ وَلَدُ مُرْيَدُهُمْ اجْرَهُمْ بِاحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمُونَ الْأَدُونَ الْحُرِينَةُ مُ الْجُرَهُمْ بِاحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ) (1).

ومن تلك المظاهر التي يحيا بها البشر، وينعم بها المجتمع الإنساني، ومن تلك المظاهر التي يحيا بها البشر، وينعم بها المجتمع الإنساني، وتجلب رضا الله وحبه ما نصت عليه الأيات الكريمة التي أعلنت هذا الحب الإلهي بكل وضوح وقد اتخذ ذلك أشكالا عدة كالآتي:

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الأيتان( ١٦،١٥)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف الأياثُر ١٥٨)

<sup>(</sup>٢) سُورة سَبا الآية ( ٢٨)

<sup>(1)</sup> سورة النحل الأية (٢٦)

<sup>(&</sup>quot;) سورة أل عمران من الأية (٣١)

<sup>(</sup>١) مبورة النط الآية ( ٩٧)

١ \_ حيه على المحسنين:

قال الله تعالى : (وَ أَنْفِقُوا فِي مَنْبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى النَّهَاكَةِ وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (١)

ومضمون الآية كما قال ابن كثير: الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده ثم عطف بالأمر بالإحسان، وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال: {وأحسنوا إن الله يحب المصنين}. (١)

وقد ورد إعلان هذا الحب في أربعة مواضع أخرى من الذكر

الحكيم(٣)

٢ \_ حبه على المتقين:

وذلك قوله ووز (بلى مَنْ أوقى يعَهده واثقى فإن الله يُحِبُ

في هذه الآية يخاطب الله الله الكتاب مبينا لهم أن من يفي منهم بالعهد الذي أخذه عليهم من الإيمان بمحمد وبما جاء به فإن الله

يكرمه ويحبه .

يقول ابن كثير : أي: لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب الذي عاهدكم الله عليه، من الإيمان بمحمد في إذا بعث، كما أخذ العهد والميثاق على الأنبياء وأممهم بذلك، واتقى محارم الله تعالى واتبع طاعته وشريعته التي بعث بها خاتم رسله وسيد البشر " فإن الله يحب المتقبن "(")

وجاء مثل ذلك في موضعين آخرين من القرآن الكريم(١)

\$14

 <sup>(</sup>¹) سورة البقرة من الآية ( ١٩٥)

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم (١/٥٣٠)

<sup>(</sup>٣) الآياتُ الواردة في سُورة آل عَمران ( ١٣٤، ١٤٨)، وسورة المائدة ( ١٣٤، ١٤٨).

<sup>(</sup>١) مبورة أل عمران الآية ( ٧٦)

<sup>(°)</sup> تَفْسَيْر ابن كَثَيْر (٦٢/٢) (٢) سورة التوبة الآيتان( ٤، ٢)

#### ؛ \_ حبه في المقسطين:

رِدُكَ فِي قُولُهُ عَلَيْ: ( وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (١)

وفي هذه الآية يَسامر الله على رسوله على - إذا تصاكم إليه اليهود والنصارى أن يحكم بينهم بالقسط أي بالعدل إن الله يحب المقسطين. يقول الألوسي: والمعنى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالقِسْطِ) أي بالعدل الذي أمرت به، وهو ما تضمنه القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام، (إنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ) أي العادلين فيحفظهم عن كل مكروه ويعظم شاتهم (الله مُنهم (الله الله الله المُقسِطِينَ) أي العادلين فيحفظهم عن كل

وجاء إعلان هذا الحب لأهل العدل في موضعين أخرين (٣)

٤ \_ حبه على التوابين والمتطهرين:

كما في قوله عَنِي: (وَيَسَنَالُونَكَ عَنَ الْمَحِيضِ قَلْ هُو ادَى فَاعْرُلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَعْرَبُوهُنَ حَشَّى يَطْهُرُنَ فَاخُوهُنَ حَشَّى يَطْهُرُنَ فَادُا تُطَهَّرُنَ فَادُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ النَّوَّابِينَ وَيُحِبُ الْمُنْطَهِرِينَ) (1)

بعد أن بين المولى على في هذه الآية أحكام النساء في المحيض ختم الآية بقوله (إن الله يحب التوابين) أي يحب التوابين من الننب وإن تكرر فعله كما جاء عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده أبو أبم تننبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يننبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم» (\*)

يقول أبن كثير: {إن الله يحب التوابين} أي: من الننب وإن تكرر غشيانه، (ويحب المتطهرين) أي: المنتزهين عن الأقذار والأذى، وهو ما نهوا عنه من

إِنَّيَانَ الحائض، أو في غير الماتني. (٦)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الأياث (٢٤)

<sup>(</sup>۲) روح المعلى (۲/۰/۳)

<sup>(</sup>٢) مورّة الحجرّات الآية (٩)، والممتحنة (٨)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (٢٢٢)

<sup>(\*)</sup> صحيح مسلم كتاب التوية باب سقوط الذنوب بالاستغفار توية (٢١٠٥/٤)

<sup>(</sup>۱) تفسیر آبن کلیر (۱/۸۸۰)

وقال عز من قائل (لمَسْجِدُ أُمِنِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أُوَّل يَوْمِ احَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ) (١)

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: في حاضري المسجد الذي أسس على النقوى من أول يوم، رجال يحبُون أن ينظفوا مقاعدَهم بالماء إذا أتوا الغائط، والله يحب المتطهرين بالماء. (٢)

ه \_ حبه على للصابرين:

وذلك كما قوله سبحانه (وَكَائِنْ مِنْ نَهِي قَائِلَ مَعَهُ رَبِيِّونَ كَثِيرٌ قُمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتُكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ) (")

والمعنى كما قال الرازي: أن من صدير على تحمل الشدائد في طريق الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فإن الله يحبه ومحبة الله تعالى العبد عبارة عن إرادة إكرامه وإعزازه وتعظيمه، والحكم له بالثواب والجنة، وذلك نهاية المطلوب. (١)

٦ \_ حبه ﷺ للمتوكلين:

وذلك كما قوله الله تعلى (قيما رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلُو كُنْتَ قُطًّا عَلِيطُ الْقَلْبِ لِانْقَضُوا مِنْ حَوْلِكَ قَاعُفُ عَنْهُمْ وَاسْتُغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي النّامْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَلُ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُتُوكَلِينَ) (°)

يأمر الله على هذه الآية نبيه في وهو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة لأمته إذا عزم على فعل شيء أن يمضى عليه متوكلا على الله تعالى فانه بحب المتوكلين.

يعُولُ الألوسي : (فَإِذَا عَزَمْتَ) أي إذا عقدت قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة (فتُوكَلُ عَلَى الله) أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه فإنه الأعلم بما هو الأصلح، (إنَّ الله يُحِبُ

114

<sup>(</sup>١) مبورة التوبة الآية (١٠٨)

<sup>(</sup>١) تفسير الطيري (٤٨٢/١٤)

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٤١)

<sup>(1)</sup> مفاتيح الغيب (٢٨١/٩)

<sup>(\*)</sup> سورة آل عمران الآية ( ١٥٩)

تَوَكَّلِينَ) عليه الواثقين به المنقطعين اليه فيتصنَّرُهم ويرشدهم الى اهو خير لهم كما تقتضيه المحبة (١)

١ \_ حبه ﷺ للمجاهدين المتوحدي الصفوف:

كما في قوله فقق (إن اللّه يُحِبُ الّدِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَالّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ) ('). وفي هذه الآية تعليم من الله فل المؤمنين حال القتال أن يكونوا مصطفين صفوفا متلاصقة متساوية فهذا أدعى إلى قوتهم وثباتهم كالبنيان المرصوص، وهم على هذه الحالة يحبهم الله في .

يقول ابن كثير: فهذا إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله في حومة الوغى، يقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لتكون كلمة الله هي العليا، ودينه هو الظاهر العالي

على سائر الأديان.

وعن أبي سعيد الخدري، في قبال: قبال رسول الله ("ثبلاث يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال "(")

وقال معيد بن جبير في قوله {إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا} قال: كان رسول الله إلا يقاتل العدو إلا أن يصافهم، وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: {كَانَهُم بنيان مرصوص} ملتصق بعضه في القتال.

وقال مقاتل بن حيان: ملتصق بعضه إلى بعض.

وقال ابن عباس: {كأنهم بنيان مرصوص} مثبت، لا يزول، ملصق بعضه ببعض وقال قتادة: {كأنهم بنيان مرصوص} الم تر إلى صاحب البنيان، كيف لا يحب أن يختلف بنياته؟ فكذلك الله تكل يحب أن يختلف بنياته؟ فكذلك الله تكل يحب أن لا يختلف أمره، وإن الله صف المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم، فعليكم بأمر الله، فإنه عصمة لمن أخذ به (1)

<sup>(</sup>١) روح المعاني(٢/١٥٠) .

<sup>(</sup>١) سورة المنف الآية (٤)

<sup>(</sup>٢) العَدَيثُ أخرجه الإمَّام أحمد بن حنبل مسند أبي سعيد الخدري (١١٧٦١) (٢٨٤/١٨) تعقيق: شعيب الأرتبوط ، وأخرون طيب : مؤسسة الرسالة الطيعة: الأرثى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کایر (۱۰۸/۸)

أما ذكره سبحاته للإنسان في الملأ الأعلى:

فقد جاء في القرآن الكريم في قوله على ( فَعَادْكُرُونِي أَدْكُرُكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُ وَلَّا اللَّلَّا لَاللَّالَّا لَاللَّلَّ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّاللَّهُ و

كما جاء ذلك في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله على: «يقول الله على: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شيرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى نراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة (١)

يقول الألوسي - رحمه الله - (قائكُرُونِي) بالطاعة قلبا وقالبا فيعم الذكر باللسان والقلب والجوارح، فالأول الحمد والتعبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى والثاني الفكر في الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية.

والثالث استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهى عنها

ولكون الصلاة مشتملة على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكرا في قوله ( فاسعوا إلى

ذِكْرِ اللَّهِ ) (٢)

وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه أنكر كم أي أجازكم بالثواب، وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة ولأنه نتيجته ومنشؤه. (1)

### تاسعا: معية الله للإنسان:

ومن أجل مظاهر تكريمه عن الإنسان تقريبه منه ومعيته له ويتجلى

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ١٥٢)

<sup>(</sup>٢) صَحَيِح البُخَارِي كُتَابِ التُوحيد باب قول الله تعالى: {ويحذركم الله نفسه} (٧٤٠٥) (١٢١/٩) طـ الأولى، ١٤٢٢هـ ومسلم كتباب المذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله تعالى (٢٦٧٥) (٢٠٦١/٤) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طدار إحياء التراث العربي بيرو ت

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة من الآية (٩)

<sup>(1)</sup> روح المعاني( ٤١٧/١).

هذا القرب في قوله ﷺ: (وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِي عَنِّي فَانِّي قَريبٌ المِيبُ دَعْوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ قُلْيَسْتُجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ) (١)

وفي مناسبة هذه الآية يروى أنه جاء أعرابي إلى النبي الله فقال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فسكت عنه فأتزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب الآية(")

أما معيته سبحانه فإنها تتحقق في مظاهر عديدة منها:

## ١ ـ معية المراقبة:

وذلك كما في قوله عَلَيْ (هُوَ الَّذِي خُلَقَ الْسَمَاوَاتِ وَالْنَارْضَ فِي مِيئَةِ النَّامِ ثُمَّ السَّمَاوَاتِ وَالْنَارْضُ مِيئَةِ النَّامِ ثُمَّ السَّمَاءِ وَمَا يَلِحُ فِي الْنَارْضُ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ ايْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (٢)

فالله على الأوقات وهذا يجعل الإنسان على حذر دائم وخشية دائمة. وفي كل الأوقات وهذا يجعل الإنسان على حذر دائم وخشية دائمة. يقول ابن كثير: قوله: (وهو معكم أين ما كنتم) أي: رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم حيث أنتم، وأين كنتم، من بر أو بحر، في ليل أو نهار، في البيوت أو القفار، الجميع في علمه على السواء، وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم، ويعلم سركم ونجواكم. (1)

ويقول صاحب الظلال: وهي كلمة (معكم) على الحقيقة لا على الكذاية والمجاز، فالله على مع كل أحد، ومع كل شيء، في كل وقت، وفي كل مكان مطلع على ما يعمل بصير بالعباد وهي حقيقة هائلة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية ( ١٨٦)

<sup>(</sup>٢) العينة لأبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل (المتوفى: ٢٤١هـ) (٢٢٥) (٢٧٧/١) المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطاتي دار ابن القيم - الدمام ط الأولى، ٢٠٤٠، ولباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي المتوفى: ٢١١هـ (٢٣/١) ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافى ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، وتفسير الطبري (٤٨٠/١)

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد الآية (٤)

<sup>(</sup>³) تفسير ابن کثير (٨/٨)

حين يتمثلها القلب حقيقة مذهلة من جانب، ومؤنسة من جانب مذهلة بروعة الجلال ومؤنسة بظلال القربى وهي كفيلة وحدها حين يحسها القلب البشري على حقيقتها أن ترفعه وتطهره، وتدعه مشغولا بها عن كل أعراض الأرض كما تدعه في حذر دائم وخشية دائمة، مع الحياة والتحرج من كل دنس ومن كل إسفاف، المعية أيضا:

قُوله سَبِحَانه لَبني إسرائيل (وَلقدْ أَخَدَ اللّهُ مِينَاقَ بَنِي إسْرائيلَ وَيَعَنْنا مِنْهُمُ النّي عَشَرَ نقِيباً وقالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصّلاةُ وَآئَيْتُمُ الزّكاةُ وَآمَنْتُمُ اللّهَ قَرْضِما حَسنا الزّكاة وَآمَنْتُمُ اللّه قَرْضِما حَسنا للزّكاة وَآمَنْتُمُ اللّه قَرْضِما حَسنا للْكَقْرَنْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَنْ فِلنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) (٢) لَأَكُورَنْ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَلَأَنْ فِلنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) (٢) لَا مَعْية النصرة والتأبيد والهداية

وذلك كما جاء على لسان سيدنا إبراهيم على (قَالَ كَلاَ إِنَّ مَعِي رَبِّي وَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي مَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي رَبِّي مَعِي رَبِّي مَ

وكقوله الله الموسى وهارون (قالَ لنا تُخافًا إِنَّتِي مَعَكُمنا أَسْمَعُ وَأَرِي) (1).

وكما جاء على لسان الرسول الخاتم محمد ﴿ لأبي بكر، في قوله وَ (إِلاَّ تَنْصُرُوهُ قَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا تَاتِي النَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا تَاتِي النَّهُ إِذْ هُما فِي الْغار إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لَا تُحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا قَائْزُلَ اللَّهُ سَكِيتُتُهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ مَعَنا قَائْزُلَ اللَّهُ سَكِيتُتُهُ عَلَيْهِ وَآيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيا وَاللَّهُ عَرِيزٌ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلَيا وَاللَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ (\*)

يخاطُب النبي شفي هذه الآية صاحبه في الغار ناهيا إياه عن الحزن والخوف معللا هذا النهي بقوله (إن الله معنا) أي بالحفظ والمعونة والنصر ومن كان الله معه بعزته التي لا تظب وقوته التي

<sup>(</sup>۱) في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب المتوفى: ١٣٨٥هـ (٣٤٨١/٦) ط: دار الشروق - بيروت- القاهرة ط: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة الآية (١٢)

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء الآية (٢٢)

<sup>(1)</sup> سورة طه الآية ( ٤٦)

<sup>(\*</sup> أسورة التوبة الآية ( • ٤)

لا تقهر فهو حقيق بالا يستسلم الخوف ولا حزن. روى البخاري عن أبي بكر هم، قال: كنت مع النبي هذا في الغار فرأيت آثار المشركين، قلت: يا رسول الله، لو أن احدهم رفع قدمه رآنا، قال: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»(١)

ويقول صاحب المنار؛ والحزن انفعال نفسي اضطراري يراد بالنهي عنه مجاهدته، وعدم توطين النفس عليه، والنهي عن الحزن وهو تألم النفس مما وقع، يستلزم النهي عن الخوف مما يتوقع، وقد عبر عن الماضي بصيغة الاستقبال (يقول) للدلالة على التكرار المستفاد من بعض الروايات، ولاستحضار صورة ما كان في ذلك الزمان والمكان ليتمثل المخاطبون ما كان لها من عظمة الشأن، وعلى هذا النهبي بقوله؛ (إن الله معنا) أي: لا تحزن؛ لأن الله معنا بالنصر والمعونة والحفظ والعصمة، والتأبيد والرحمة، ومن كان الله تعلى معه بعزته التي لا تغلب وقدرته التي لا تقهر، ورحمته التي قام ويقوم بها كل شيء، فهر حقيق بالا يستسلم لحزن ولا خوف. (١) وهذه المعية ليست قاصرة على الأنبياء وحدهم وإنما تشمل المؤمنين الطانعين أيضا؛

مصداق ذلك قوله فإن للمؤمنين : (قلّما تُهِنُّوا وَتُدْعُوا إِلَى الْعَمَّلُمُ وَانْتُمُ الْمَاعُلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَيَرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ) (٢)

ففي هذه الآية الكريمة وعد من الله الله الله الله الهداية والإرشاد ذلك أنه لما خاطب عباده بقوله (وأنتم الأعلون) كان هذا مظنة الإعجاب بالنفس ، فبين الله تعالى أن هذا النصر والظفر ليس من أنفسنا وإنما هو من الله الله .

أو أن المؤمنين كانوا يرون ضبعف أنفسهم وقلتهم مع كثرة الكفار وشوكتهم فلما خاطبهم بقوله (وأنتم الأعلون) قالوا فكيف تكون الغلبة لنا فقال الله إني معكم فلا مجال للشك والريب في أن الغلبة لكم.

 <sup>(</sup>١) صحيح البخاري كتاب التضير باب قوله: {ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا} [التوبة: ٤٠] (١٦/٦)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المثار) للإمام: محمد رشيد رضا المتوفى: ١٣٥٤هـ (٣٦٩/١٠) ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر:

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الآية ( ٣٥)

يقول الفخر: قوله تعالى: (والله معكم) هداية وإرشاد يمنع المكلف من الإعجاب بنفسه، وذلك لأنه تعالى لما قال: (وأنتم الأعلون) كان ذلك سبب الافتخار فقال: والله معكم يعني ليس ذلك من أنفسكم بل من ألله، أو نقول لما قال: وأنتم الأعلون فكان المؤمنون يرون ضعف أنفسهم وقلتهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع في نفس بعضهم أنهم كيف يكون لهم الغلبة فقال إن الله معكم لا يبقى لكم شك ولا ارتياب في أن الغلبة لكم وهذا كقوله تعالى: (كثب الله لما أغلبت أنا ورسني إن الله فاغلبن أنا الله معكم لا يبقى لكم شك ورسني إن الله قوي عزين الاوقوله (وإن جُندنا لهم الغالبون) وعد آخر وذلك لأن الله لما قال إن الله معكم، كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القاتل يقول لم يصدر منى عمل له اعتبار فلا استحق تعظيما، فقال هو ينصركم ومع ذلك منى عمل له اعتبار فلا استحق تعظيما، فقال هو ينصركم ومع ذلك فكانكم مستقلون في ذلك ويعطيكم أجر المستبد . (")

٣\_ معية التوفيق والمحبة

وقد جعلها الله تعالى للمنقين والصابرين وأهل الإحسان فقال الذي المستنهر المحرام بالمستهر المحرام والحرام الحرات قصات قمن اعتدى عليتم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليتم واتقوا الله واعموا أن الله مع المتقين) (")

فهذا أمر من الله على بطاعته وتقواه ، وإخبار منه بأنه مع الذين اتقوا بالنصر والتأبيد في الدنيا والآخرة.

والتقوي هي الوقوف عند حدود الد تعالى بالإقدام على طأعته فيما أمر والإعراض عما نهى عنه وزجر ، وإذا ما فعل الإنسان ذلك استحق هذه المعية العظيمة.

يقول الشيخ علوان: واتقوا الله أن تتخلفوا عن حدوده بالإقدام على ما نهيتم عنه والإعراض عما أمرتم به واعلموا أيها المؤمنون أن الله المدبر لكم المصلح لأحوالكم مع المتقين منكم وهم النين

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة الآية (٢١)

<sup>(</sup>١ ) سورة الصافات الآية (١٧٣)

<sup>(</sup>٣) مفاقيح الغيب (١٩/٢٨) ٦٣)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الأية (١٩٤)

يحفظوننفوسهم عن محارم الله ومنهياته زير غبونها نحو أوامر الله ومرضياته (١)

وقال أبوالسعود {واتقوا الله} في شأن الانتصار واحذروا أن تعتدوا إلى ما لم يرخص لكم {واعلموا أن الله مع المتقين} فيحرسهم ويصلح شئونهم بالنصر والتمكين (٦)

وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يِلُونْكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُثَّقِينَ) (")

أي: قَــاتُلُوا الْكُفُــارِ، وتُوكُلُــوا علــى الله، واعْلمــوا أن الله معكــم إن

اتقيتموه وأطعتموه.

يقول صاحب روح البيان :(واعلموا أن الله مع المتقين) بالمراسة والاعانة والمراد بالمعية الولاية الدائمة وادخل مع على المتقين مع اختصاصه بالمتبوع الحونهم المباشرين للقسال ووضع المظهر موضع المضمر اى معكم اشارة الى علة النصرة وهي التقوى كانه قيل واعلموا ان نصرة الله معكم بسبب تقواكم بالتوحيد والإسلام والايمان والطاعة عن الإشراك والكفر والنفاق والعصيان()

المعيته للصابرين

وذلك كما في قوله ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا امْنَتَعِيثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ) (\*)

في هذه الآية يأمر الله على عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على تحمل المصانب والشدائد التي يلاقونها في الدنيا ويخبر هم بأنه معهم معينا وناصرا ومؤيدا.

<sup>(</sup>١) الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية للشيخ علوان (المتوفى: ٩٢٠هـ) (٦٨/١)ط/ دار ركابي - الغورية، مصر ط الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

<sup>(</sup>٢) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (٢٠٥/١)

<sup>(</sup>٣) منورة التوبة الآية (٣٧٣) ومثلها في سورة التوبة أيضًا الآية (٣٦)

<sup>(</sup> ا روح البيان (٣٩/٣)

 <sup>(\*)</sup> مَسُورَة البَقَرة الآية (٣٥٠) ومثل ذلك في سورة البقرة الآية (٢٤٩)، و سورة الأنفال الآية(٤٦) ،(٦٦)

والصبر صبران: صبر علي فعل الطاعات والقربات ، وصبر علي ترك المحرمات والمنهيات

قال ابن كثير؛ لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر، والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيصبر عليه؛ كما جاء في الحديث: "عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته سراء، فشكر، كان خيرا له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له: "(۱)

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة، كما تقدم في قوله: { وَاسْتَعِيثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكْبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٢)

والصبر صبران، فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل الطاعات والقربات، والثاني أكثر ثوابا لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر في بابين، الصبر شه بما أحب، وإن تقل على الأنفس والأبدان، والصبر شه عما كره وإن نازعت إليه الأهواء، فمن كان هكذا، فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم، إن شاء الله

وقال على بن الحسين زين العابدين; إذا جمع الله الأولين والأخرين ينادي مناد: أين الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس، فتتلقاهم الملائكة، فيقولون: إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: نعم، قالوا: ومن أنتم؟ قالوا: الصابرون، قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن معصية الله، حتى توفانا الله قالوا: أنتم كما قلتم، الخلوا الجنة، فنعم أجر العاملين.

قلت: ويشهد لهذا قول المَوْقَةُ ﴿ إِنَّمَا يُوقِى الصَّايرُونَ أَجْرَهُمْ يَغَيْرِ حِسَابِ }(").

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منه،

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير (٢٩٩٩) (٢٩٩٥).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الأية ( ٤٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> سورة الزمر الآية (١٠)

واحتسابه عند الله رجاء ثوابه، وقد يجزع الرجل وهو متجلد لا يرى منه إلا الصبر. (١).

ولم يقل الله على أنه مع المصلين لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع المصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة على الصبر (")

#### ٥\_ معية الله للمحسنين:

أما معية الله للمحسنين فقد أثبتها الذكر الحكيم في موضعين: الأول قوله هن: (إن الله مَع الدين اتّقوا والدين هم مُحسبتُون) (٢)

اي: معهم بتابيده ونصره ومعونته .

والتقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي والمحرمات.

والإحسان هو القيام بالأمر حسبما يليق به شرعا مدواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأخلاق وغير ها بأن يؤديها الإنسان علي ما ينبغي أن يكون وكما طلب منه ولذلك عرفه النبي الله بقوله (هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك) (1)

وفي هذه الآية يخبر الله تعالى أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون يحفظهم ويكلؤهم وينصر هم على أعدائهم ومخالفيهم.

يقول أبن كثير : ومعنى: { النين القوا } أي: تركوا المحرمات، { وَالنينَ هُمْ مُحْسِئُونَ } أي: فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم، وينصرهم ويؤيدهم، ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم (1) الموضع الثاني: قوله عَدْ (وَالدِّينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنْهُ دِيَنَهُمْ سُبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِئِينَ) (1)

يخبر الله على هذه الآية أنه يهدي كل من جاهد في سبيله إلى الطريق المستقيم ولكنه لم يعين فيما تكون المجاهدة وأتى بها مطلقة حتى تكون عامة فتتناول مجاهدة النفس والشيطان وأعداء الدين ،

<sup>(</sup>۱) تضير ابن كثير (۱/۲۶۶)

<sup>(</sup>٢)روح المعلني(١/٨١٤)

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآية (١٩٨)

<sup>(1)</sup> سنديح البخاري كُتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي هعن الإيمان، والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة (١٩/١) (٥٠)

<sup>(</sup>٩) تفسير ابن كثير (١١٥/٤)

<sup>(</sup>١) مورة العنكبوت الآية ( ٦٩)

ثم بين الله تعالى أنه مع المحسنين أي ناصر هم ومعينهم .

م بين المسلمي الطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول، ليتناول كل ما يجب مجاهدته من النفس الأمارة بالسوء والشيطان وأعداء الدين فينا في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا (لنَهْدِينَهُمْ سُبُلنا) لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقا، كقوله تعالى (وَالنِّينَ

الْمُتَدَوًّا زَادَهُمْ مُدَى (١).

وعن أبى سليمان الداراني: والذين جاهدوا فيما علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا.

وعن بعضهم: من عمل بما يعلم وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذي نرى من جهانا بما لا نعلم، إنما هو من تقصيرنا فيما نعلم (لمَعَ المُحْسِنِينَ) لناصرهم ومعينهم (٦)

### عاشرا: تكريم الله للإنسان بعفظه ورعايته من السوء

ومن مظاهر تكريم الإنسان أن يحظى برعاية الله ظل وحفظه من السوء، فسخر له الملائكة لحفظه قسال تعالى: (وإن عليكم لحافظين كرامًا كَاتِبِينَ) (٢)

وكل الله على ملائكة على العبد يحفظون عليه أعماله ويكتبونها له وقد أثنى على هؤلاء الحفظة بأنهم كرام وفي هذا تفخيم لأمر الجزاء وهؤلاء غير المعقبات الذين نكرهم الله تعالى في قوله (لله مُعَقّبَاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفظُونَهُ مِنْ أَمْر اللهِ).

يقول الألوسي: والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم كراما لدينا كاتبين لها يعلمون ما تفعلون من الأفعال قليلا كان أو كثيرا ويضبطونه نقيرا أو قطميرا وليس ذلك للجزاء وإقامة الحجة وإلا لكان عبثا ينزه عنه الحكيم العليم.

وفي تعظيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله وفي تعظيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله والكرام لديه تعالى أن هؤلاء الحافظين غير المعقبات في قوله تعالى (له

<sup>(</sup>١) سورة محمد الأية (١٧)

<sup>(</sup>١) الكُشَّاف (٢/٥/٣) طُــ: دار الكتاب العربي ــ بيروت الطبعة: الثالثة ـ

A IE+Y

<sup>(</sup>٣) سورة الانفطار الأيتان(١٠،١١)

مُعَقّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ) (١).

فمع الإنسان عدة ملانكة ، قال المهدوي: وقيل إن كل أدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك من يكتب الأعمال ملكان كاتب الحسنات وهو في المشهور على العاتق الأيمن وكاتب ما سواها وهو على العاتق الأيسر والأول أمين على الثاني فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لها، ويكتبان كل شيء حتى الاعتقاد والعزم والتقرير وحتى الأنين في المرض وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصبيح ويفارقان المكلف عند الجماع ولا يدخلان مع العبد الخلاء. (1)

وقال تعالى: ( إِنْ كُلُ نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظ) (")

أي ما من نفس من النفوس إلا وعليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله تعالى ولم تذكر الآية الكريمة من هو الحافظ ولا مما يحفظ المنفس ؟

فقيل أن الحافظ هو الله تعالى فهو سبحانه القيوم الذي بحفظه تبقي الموجودات كما قال تعالى إن الله يُمسيكُ السمّاوَاتِ وَالنَّارُضَ أَنْ تُرُولًا ). (1)

وقيل أن الحافظ الملانكة وإليه الإشارة بقوله على (وَهُوَ الْقَاهِرُ قُوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفظة) (°)

واختلف العلماء في مما يحفظ النفس:

فقيل: يحفظ أعمالها حتى تخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

وقيل : يحفظ رزقه وأجله فإذا استوفي أجله قبضه إلى ربه .

وقيل يحفظها من المعاطب والمهالك فلا يصيبها إلا ما قدر الله لها. وذكر آخرون أنه يحفظها حتى يسلمها إلى المقابر

يقول الرازي: المسالة الثانية: ليس في الآية بيان أن هذا الحافظ من هو، وليس فيها أيضا بيان أن الحافظ يحفظ النفس عما ذا ؟

أما الأول: فقيه قولان: الأول: قول بعض المفسرين: أن ذلك الحافظ

<sup>(1)</sup> سورة الرحد الآية ( ١١)

<sup>(</sup>٢)روح المعلقي (١٥/٢٧٠)

<sup>(</sup>٣) سُورة الطارق الأية (٤)

<sup>(1)</sup> سورة فاطر من الآية (٤١)

<sup>(\* )</sup> متورة الأنعام من الأية (٦١)

هو سم تعلي.

أما في التحقيق فلأن كل وجود سوى الله ممكن، وكل ممكن فإنه لا يترجح وجوده على عدمه إلا لمرجح وينتهي ذلك إلى الواجب لذاته، فهو سبحانه القيوم الذي بحفظه وإيقائه تبقى الموجودات ثم إنه تعالى بين هذا المعنى في السموات والأرض على العموم في قوله: (إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا) (١) وبينه في هذه الآية في حق الإنسان على الخصوص وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم أن كل ما سواه، فإنه ممكن الوجود محدث محتاج مخلوق مربوب هذا إذا حملنا النفس على مطلق المذات، أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهي النفس الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظا لها كونه تعالى عالما بأحوالها وموصلا إليها جميع منافعها ودافعا عنها جميع مضارها.

و القول الثاني: أن ذلك الحافظ هم الملائكة كما قال الله (ويرسل عليكم حفظة) (١)

وقال: (إِذْ يَتَلَقَّى المُتَلَقَّيَانَ عَنِ النِمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولٍ إِلَّا لَذَيْهِ رَقِيبٌ عَبِيدٌ ) ، (٦) وقَالَ ﷺ: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَ افِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ)(١)

وَقَالَ عَلَيْ : (لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْقِهِ يَحْفظُونَهُ مِنْ أَمْر

اللهِ)(\*) . وهو أنه ما الذي يحفظه هذا الحافظ؟

واما البحث الثاني. وهو المه من الذي يست المناه عليه أعماله دقيقها وجليه حتى تخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا.

وَبُانِيها: إِن كُلُ نَفْسُ لَمَا عَلِيهاً حَافَظُ يَحَفَظُ عَمِلْهَا وَرَزَقَها وَأَجَلُهَا، فإذا استوفى الإنسان أجله ورزقه قبضه إلى ربه، وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النبي ﴿ كقوله: (فلا تُعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنْمَا نَعُدُ

<sup>(</sup>١) سورة فاطر من الأية (٤١)

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام من الأية (١١)

<sup>(</sup>٢) سورة ق الأيتان (١٧،١٨)

<sup>(</sup>١) سورة الانفطار (١١،١٠)

<sup>(</sup>١) سورة الرعد من الآية (١١)

لهُمْ عَدًا)(١) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحقونه ، وثالثها: إن كل نفس لما عليها حافظ ، يحفظها من المعاطب والمهالك فلا يصيبها إلا ما قدر الله لها ورابعها: قال الفراء: إن كل نفس لما عليها حافظ يحفظها حتى يسلمها إلى المقادير، وهذا قول الكلبى (١)

وقال القرطبي: قال قدادة: حفظة يحفظون عليك رزقك وعملك وأجلك، وعنه أيضا قال: قرينه يحفظ عليه عمله من خير أو شر، وقيل: المعنى إن كل نفس إلا عليها حافظ يحفظها من الأفات حتى يملمها إلى القبر، قال الفراء: الحافظ من الله، يحفظها حتى يملمها إلى المقادير، وقاله الكلبي. وقال أبو أمامة: قال النبي في: [وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر، عليه من ذلك البصر، سبعة أملاك يذبون عنه، كما ينب عن قصعة العسل الذباب ولو وكل العبد إلى نفسه طرفة عين الخنطفته الشياطين] (٢) . (١)

وقال الألوسي: أي ما كل نفس كاننة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله في كما في قوله تعالى (وكان الله على كُلُّ شَيْءِ رَقِيبًا) (١٠). (١٠)

وكذلك حفظه ﷺ الإنسان من وساوس وإغواء الشيطان بتمكينه من كيد هذا الشيطان الرجيم، يقول تعالى

(وَ إِمَّا يَنْزُعَنَكَ مِنَ المُثَيْطان نزعٌ فامنتعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (٧).

<sup>(</sup>١) سورة مريم الآية (٨٤)

<sup>(</sup>١١٨،١١٩/٣١) مفاتيح الغيب (٣١/١١٩)

<sup>(&</sup>lt;sup>٣)</sup> المعجّم الكبير للطبراتي (المتوفى: ٣٦٠هـ) مكتبة ابن تيمية القاهرة ط الثانيـة(١٦٧/٨) (٢٧٠٤) ، واللآلـى المنتورة فـي الأحاديـث المـشهورة (٢٢٣/١) للإمام الزركشي الشافعي (المتوفى: ٢٧هـ) المحقق: مصطفى عبد القادر عطا الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت الطبعة: الأولى، ٢٠٦١ هـ - ١٩٨٦م.

<sup>(</sup>۵) تفسیر القرطبي (۳/۲۰)

<sup>( \* )</sup> سورة الأحزاب الآية ( ٢٥)

<sup>(</sup>١) روح المعاني (١٥/٧٠٥)

<sup>(</sup>٧) سُورة فصلتُ الآية (٣٦)

فقي هذه الآية منة من الله تج بأن بين لنا كيف نصرف هذا الشيطان الرجيم ذلك أن شيطان الإنس من الممكن أن يصرف بالإحسان إليه أما شيطان الجن فإنه لا حيلة لنا به فعلمنا الله تج أن ذلك يكون بالالتجاء والاعتصام به تك فهو وحده الذي يقدر على كفه ورده.

يقول أبن كثير: إن شيطان الإنس ربما ينخدع بالإحسان إليه، فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعادة بخالقه الذي سلطه عليك، فإذا استعذت بالله ولجأت إليه، كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله في: إذا قام إلى الصلاة يقول: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه"(١).

وهذا المقام لا نظير له في القرآن إلا في "سورة الأعراف" عند قوله: { حُذِ الْعَقُو وَأَمُر بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَان نَزْعُ قَاسْتُعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }(")، وفي سورة المؤمنين عند قوله: { انقعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِيقُونَ وَقُلْ رَبَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين }("). (1)

وعلمنا ربنا كيف نستعيذ به من الشيطان ومن كل شر في المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس (\*)

## حادي عشر: تكريم الله للإنسان بتحريم دمه وماله

#### وعرصه

بِعَولَ اللهِ عَلَيْ: (مِنْ أَجُلِ دُلِكَ كَتُبِنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتُلَ النَّاسَ قَتُلَ النَّاسَ قَتُلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد في مسنده (۱۲/۳۹) حديث رقم(۲۲۱۷۷) وابن أبي شيبة في مسنفه (۱۹/۳) حديث رقم (۲۹۱٤۷) مسورة الأعسراف الأيتان (۱۹/۱، ۲۰۰)

<sup>(</sup>أُ أُسُورَة الأعراف الْأَيْنَانِ ( ١٩٩، ٢٠٠)

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون الأيات (٩٦ -٩٨).

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۱۸۱/۷)

<sup>(\*)</sup> سورة الفلق (١- ٥) وسورة الناس (١- ٦) سورة الجاثية الآية (٢٠)

رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ تَمُسْرِفُونَ) (١)

حرم الله على الإنسان وماله وعرضه فلا يحل إلا بحقه وكذلك لا يسلب ماله ولا ينتهك عرضه موشدد النكير وغلظ العقوبة على من يفعل وبين أن من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا لأن من استحل قتل نفس بغير حق فكأنما استحل قتل الناس جميعا ومن أحيا نفس من النفوس بأن كان سببا في إنقاذها من هلكة ونجاتها فكأنما أحيا الناس جميعا لأن في المحافظة على الواحد محافظة على الجميع فالآية تعلمنا ما يجب من وحدة البشر وحرص كل منهم على حياة الجميع وانقائه ضرر كل فرد لأن انتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة

الجميع والقيام بحق الفرد قيام بحق الجميع.

يقول صاحب المنار: أنه بسبب ذلك الجرم والقتل الذي أحله أحد هذين الأخوين ظلما و عنوانا، لا بسبب آخر كتبنا وفرضنا على بنى إسرائيل (أنه من قتل نفسا بغير نفس) أي بغير سبب القصاص الذي شرعه الله تعالى في قوله الآتي في هذه السورة: (وَكُنَّبُنَّا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ) (٢) أي من قُتل نفسا يقتل بها جزاء وفاقا (أو فساد في الأرض) أو غير سبب فساد في الأرض بسلب الأمن، والخروج على أنمة ألعدل، وإهلاك الحرث والنسل، كما تفعله العصابات المسلحة لقتل الأنفس ونهب الأسوال، أو إفساد الأسر على ذي السلطان المقيم لحدود الله، (فكأنما قتل الناس جميعا) لأن الواحد يمثل النوع في جملته، فمن استحل دمه بغير حق يستحل دم كل واحد كذلك ؛ لأنه مثله، فتكون نفسه ضاربة بالبغي لا وازع لها من ذاتها ولا من الدين (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) أي ومن كان سببا لحياة نفس واحدة بإنقاذها من موت كانت مشرفة عليه فكأنما أحيا الناس جميعا ؟ لأن الباعث له على إنقاذ الواحدة - وهو الرحمة والشفقة ومعرفة قيمة الحياة الإنسانية واحترامها، والوقوف عند حدود الشريعة في حقوقها - تندغم فيه جميع حقوق الناس عليه، فهو دليل على أنه إذا استطاع أن ينقذهم كلهم من هلكة يراهم مشرفين على الوقوع فيها لا يني في ذلك ولا يدخر وسعا، ومن كان

<sup>(1)</sup> سورة المائدة الآية ( ٣٢)

<sup>(</sup>٢) من أَ قَ الْمَائِدَةُ الْأَيْةُ ( ٤٥)

كذلك لا يقصر في حق من حقوق البشر عليه. ويلزم من ذلك أنه لو كان جميع الناس أو أكثر هم مثل ذلك الذي قتل نفسا واحدة بغير حق لكانوا عرضة للهلاك بالقتل في كل وقت، ولو كانوا مثل ذلك الذي أحيا نفسا واحدة احتراما لها وقياما بحقوقها لامتنع القتل بغير الحق من الأرض، وعاش الناس متعاونين، بل إخوانا متحابين متوادين. فالأية تعلمنا ما يجب من وحدة البشر وحرص كل منهم على حياة الجميع، واتقانه ضرر كل فرد ، لأن انتهاك حرمة الفرد انتهاك لحرمة الفرد انتهاك وما قرر له من حقوق المساواة في الشرع، قيام بحق الجميع. (١) وسن الله على المعماوية العادلة الرادعة لحماية هذه وسن الله المعماية الم

قَالَ عَلَى: (وَلَكُمْ فِي القِصَاصِ حَيَاةً يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ) (1).

والمقصود بالحياة في الآية إما الحياة الدنيوية وذلك لأن القاتل إذا علم أنه لو قتل مديقتل فإنه يرجع عن القتل فكان في شرع الله تعالى القصاص حياة كل الحياة أو أن المقصود بالحياة هي الأخروية وهذا على أن الخطاب خاص بالقاتلين فإذا ما اقتص من القاتل في الديبا فإنه ينجو من العذاب في الآخرة.

يقُول أبن كثير: {ولكم في القصاص حياة} أي وفي شرع القصاص لكم وهو قتل القاتل حكمة عظيمة لكم، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه، فكان في نلك حياة النفوس، وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفي القتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح، وأبلغ، وأوجز {ولكم في القصاص حياة} قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة، فكم من رجل يريد أن يقتل، فتمنعه مخافة أن يقتل. (٢)

ويقول الْأَلُوسي :والمراد بـ (حَياةً) إما الدنيوية و هو الظاهر- لأن

(٢) تفسير ابن كثير (٢/١٤)

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) للإمام: محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: ١٣٥٤هـ) (٢٨٨/٦) ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٠ (١) سورة البقرة الأية (١٧٩)

في شرع القصاص والعلم به يروع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين في هذه النشأة، ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل، والجماعة بالواحد، فتثور الفئنة بينهم، وتقوم حرب البسوس على ساق، فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون- ويصير ذلك سببا لحياتهم- ويلزم على الأول الإضمار، وعلى الثاني التخصيص، وأما الحياة الأخروية بناء على أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بحق المقتول في الآخرة، وعلى هذا

يكون الخطّاب خاصا بالقاتلين، والظاهر أنه عام. (١)

وقد جاء تأكيد هذا المعنى في السنة النبوية ومن ذلك:

١- ما أخرج البخاري في عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، ذكر أن النبي في قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه - أو بزمامه - قال: «أي يوم هذا» ، فسكننا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: «أليس يوم النحر» قلنا: بلى، قال: «فأي شهر هذا» فسكننا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: «أليس بذي الحجة» فلنا: بلى، قال: «فإن بماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، بينكم حرام، كحرمة بومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه». (١)

الحراج مسلم على (عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله ها، فقال بيده، فعقد تسعا، فقال إن رسول الله ها مكث تسع سنين لم يحج، ثم أنن في الناس في العاشرة أن رسول الله ها حاج، فقدم المدينة بشر كثير، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ها ويعمل مثل عمله ... إلى أن يقول: فأجاز رسول الله ها حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء، فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن

<sup>(</sup>١)روح المعاني(١/١٤٤)

<sup>(\*)</sup> مُنْخَيِح الْبِخَارِي كَتَابُ الطم باب قول النبي ﴿: «رب مبلغ أوعى من سامع» حديث رقم (٣٤) (٢٤/١)

الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضبع ربّانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله ... الحديث» ) (١)

٣ - وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - أنه قال: صعد رسول الله المنبر فنادي بصوت رفيع فقال: «يا معشر من قد أسلم بلساته ولم يفض الإيمان إلى قابه، لا تؤذو المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من نتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» ) (<sup>(1)</sup>

### ثاني عشر: إعطاؤه حق المساواة لكل فرد مع الآخرين

من تكريم الإنسان في الإسلام إعطاؤه حق المساواة لكل فرد مع الآخرين فلا يتفاضل أحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح . قال تعالى(يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَٱنْثَى وَجَّعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتُعَارَقُوا إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (٢)

فهذه الآية تبين وتوضح أن الناس جميعا مخلوقون من أب واحد وأم واحدة ولذلك فميزان التفاضيل عندالله تعالى ليس بالأحساب وإنما بالتقوى والعمل الصالح فالجميع سواء في الحقوق والواجبات لا فرق بين غنى وفقير وعظيم وحقير وشريف ووضيع وبهذا يعم العدل وتنتشر المحبة وتسود الألفة بين أفراد المجتمع كله

يقول ابن كثير: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ } أي: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب.

وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله 🛍 :

أخرج البخاري رحمه الله: عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ؟: أي الناس أكرم؟ قال: "أكرمهم عند الله أتقاهم" قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فأكرم الناس يوسف نبى الله، ابن نبى الله، ابن خليل

(٢) سورة المحجرات الآية (١٣)

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ، (٨٨٦/٢) (٢) الترمذّي- كتَّاب البر والصلة برقم (٢٠٣١) ، وقال: هذا حديث حمن

غريب لا نُعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. والبغوي في شرح المنة (١٠٤/١٣) وقال محققه اسناده حسن وله شاهد عند أبي داود (٤٨٨٠)

الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: "فعن معادن العرب تسألوني؟ " قالوا: نعم. قال: "فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقيوا" (1).

وأخرج مسلم ، رحمه الله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ه: "إن الله لا ينظر إلى قلوبكم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. " (١)(٢)

ويقول الألوسي: قوله تعالى: (إنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقَاكُمْ) تعليل للنهي عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستئناف الحقيقي كأنه قيل: إن أكرمكم عند الله تعالى والأرفع منزلة لديه الله في الأخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. (1)

وقال الرازي: وبهذا الحق يتساوى الناس جميعا في تطبيق أحكام الشرع الحنيف، ويحصلون جميعا على فرص متكافئة في العمل والتعليم والعلاج ونحو ذلك، لا فرق بين غني وفقير وشريف ورصيع، وقوي وضعيف، وعربي وعجمي.

وفي ظل مجتمع المساواة يسود الإنصاف وتعم العدالة وتنتشر الألفة، ويتلاشى الكبر، ولا أدل على ذلك من هذا التطبيق العملي المتمثل في فرائض الصلاة والصيام والحج حيث يقف المصلون والصائمون والحجاج جميعا أمام الله سواء.

و المسلمون و الله عليم خبير ) أي عليم بطواهركم، يعلم أنسابكم خبير ببواطنكم لا تخفى عليه أسراركم، فاجعلوا التقوى عملكم وزينوا في التقوى كما زادكم. (\*)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه) سورةالبقرة: ۱۳۳] الآية(۱٤٧/٤) حديث رقم (٣٣٧٤)

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والأداب باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (۱۹۸۷/٤) حديث رقم (۲۰۱۲)

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۲۸٦/۷)

<sup>&#</sup>x27;') روح المعاني (٣١٣/١٣) ('') مفاتيح الغيب(١١٥/٢٨)

### ثالث عشر : تكريم الإنسان عند موته

لم يقتصر تكريم الله للإنسان على حياته بل شمله عند موته وإليه الإشارة بقوله

تُعَالَى :(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شُنَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ لُمَّ السَّبِيلَ يَسَرَّهُ لُمَّ أَمَاتُهُ قَاقَبَرَهُ) (١)

من تكريم الله للإنسان أن جعل له قبر يدفن فيه وهذا من تكريم الأجساد حتى لا تترك مطروحة علي وجه الأرض كسائر الحيوانات تستقذرها الناس أو تعتدي عليها الحيوانات والسباع.

يقول الإمام الزمخشري: (فأقبَرَهُ) فجعله ذا قبر بوارى فيه تكرمة له، ولم يجعله مطروحا على وجه الأرض جزرا للسباع والطير كسائر الميوان يقال: قبر الميت إذا دفنه وأقبره الميت إذا أمره أن يقبره ومكنه منه ومنه قول من قال للحجاج: أقبرنا صالحا (١)

ويقول صاحب التفسير الوسيط: ففي الآية الكريمة إشارة إلى أن مواراة الأجساد في القبور من سنن الإسلام، أما تركها بدون دفن، بأن يترك مطروحا على وجه الأرض، بحيث يستقذره الناس، ويكون عرضة لاعتداء الطيور والحيوانات عليه أو حرقها ... فيتنافى مع تكريم هذه الأجساد. (")

# رابع عشر: التكريم الأعظم في الاخرة

وأخيرا يأتي التكريم الأعظم في الآخرة بما أعده الله للطائعين من الكرامة في دار المقامة حيث يدخلهم الجنة يتمتعون فيها بنضرة النعيم ويحظون بالرضوان والفضل العظيم.

وقد جاء العديد من الآيات القرآنية وكذلك الكثير من الأحاديث النبوية تزف هذه البشرى العظيمة إلى المؤمنين .

فمن الآيات القرآنية:

قوله تعالى (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مسَّدُخِلَهُمْ جَنَّاتِ

144

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup>سورة عيس الأيات (۱۷ـ ۲۱)

<sup>(</sup>۱) الكشاف (۲۰۲/٤)

<sup>(</sup>٣) التفسير الوسيط للقرآن الكريم أيد/ محمد سيد طنطلوي (٩/١٥) طدار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة القاهرة طالأولى

تُجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزُوَاجٌ مُطَهَّرَةً وَتُدْخِلُهُمْ ظِلًا ظَلِيلًا) (١)

وقوله تعالى (وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِمِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرَضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ دُلِكَ هُوَ الْقَوْزُ الْعَظِيمُ) (٢)

وَقُولِه تَعالَى (وَالدَّيِنَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كُنِهُ ) (٢)

ففي هذه الآيات وغيرها بشارة من الله تلل بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخير والنعيم المقيم في جنات الخلود.

يقول ابن كثير: في هذه الآية () يخبر الله ه بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في {جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي: ماكثين فيها أبدا، {ومساكن طيبة} أي: حسنة البناء، طيبة القرار.

كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، عن أبيه قال: قال رسول الله هي: "جنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضه أنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عن"(")

وبه قال رسول الله على: "إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها ستون ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم، لا يرى بعضهم بعضا "(١)

وفي الصحيحين أيضاً، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على "من أمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة وصام رمضان، فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله، أو جلس في أرضه التي

<sup>(</sup>١) سورة الأية النساء (٥٧)

<sup>(</sup>٢) سورة الآية التوبة (٧٢)

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر من الأية (٧)

<sup>(1)</sup> الكلام عن الآية (٧٢) من سورة التوبة

<sup>(\*)</sup> صحيح البخاري كتأب التفسير سورة الرحمن باب قوله: {ومن دونهما جنبًان} [الرحمن: ٦٢] ( ١٤٥/٦) حديث رقم (٤٨٧٨)

<sup>(</sup>١) صَمَعْتِح مسلم كتابُ الجنة وصنفة نعيمها وأهلها باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين حديث رقم (٢٨٣٨)(٢١٨٢/٤)

ولد فيها". قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: "إن في الجنة مائة درجة، أعدها الله المجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن" (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب درجات المجاهدين في سبيل الله ، (۱۲/٤) حديث رقم (۲۷۹۰) (۱) تفسير ابن كثير(۱۷۰/٤)

## المبحث الثاني

# تكريسه الإنسسان لنفسسه

# أولا : تكريـم الإنسـان نفسه بالعلم والمعرفة:

إن الإنسان إذا علم أنه مكرم من الله تظنى، وأن من تكريم الله له قربه منه ومعينه له فإن أبسط مظاهر تكريمه لنفسه أن يعمل عقله وقلبه وجوارحه بأن يتفكر ويتأمل ويتدبر في ملكوت الله على ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، فمتى ما تعلم المرء كيف يقرأ باسم ربه الكريم كرم فكره وقلبه بمعرفة الله على في كل شيء يراه.

يِتُولُ تَعَلَى : (إِنَّ فِي خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَدْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ قَقِيْا عَدَابَ النَّارِ). (١)

في هائين الآيتين يعدد الله الله الله عباده ، والمراد بقوله ( إن في خلق السموات والأرض) أي في عجائب خلق السماوات والأرض ، الأولى في ارتفاعها بلا عمد واتساعها وما فيها كواكب وشموس وأقمار ، والثانية في انخفاضها وانبساطها وما فيها من جبال وبحار ونبات وحيوان ومنافع ، واختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما بأن يأتي هذا بعد هذا وتبادلهما الطول والقصر ، (لأيات لأولى الألباب ) أي لشواهد واضحة وأدلة دامغة على وجود الله الأصحاب العقول السليمة.

م وصفهم الله على بقوله ( الذين يذكرون الله قياما وقعودا) أي على كافة أحوالهم ( ويتفكرون في خلق المسماوات والأرض ) أي يفهمون ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وحكمته.

يقول ابن كثير: {إن في خلق السماوات والأرض} أي: هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها وكثافتها وما فيهما من الأيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات، وثوابت وبحار،

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران الأيتان(١٩٠،١٩١)

وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار، وحيوان ومعادن ومنافع، مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص.

(واختلاف الليل والنهار) أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيرا، ويقصر الذي كان طويلا وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم

ولهذا قال: {لأولى الألباب} أي: العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله تعالى فيهم: { وَكَائِنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُغْرضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إلا وَهُمْ مُشْرَكُونَ إلا ).

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: { الذينَ يَنكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ } كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين، هم، أن رسول الله في قال: "صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك " (") أي: لا يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم.

{ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالنَّرْضَ } أي: يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته، وعلمه وحكمته، واختياره و رحمته.

{ رَبِّنَا مَا خَلَقَتَ هَذَا بَاطِلًا } أي: ما خلقت هذا الخلق عبثًا، بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملوا، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: {سبحانك} أي: عن أن تخلق شبئا باطلا

{ فَقِنَا عَذَابَ النَّار } أي: يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، قنا من عذاب النار بحولك وقرتك وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا، ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليم (")

(٢) تفسير أبن كثير (٤١٨/٤)

<sup>(</sup>١) مورة يوسف الآيتان(١٠٥، ١٠٦)

<sup>(\*)</sup> متحيح البخاري كتاب الصلاة باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب (١١١٧) (٤٨/٢)

وقال عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَانِماً يَحْدُرُ الْآخِرَةُ وَيَرْجُوا رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْمُونَ إِنَّما يَتُدُكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ) (١)

في هذه الآية تنبيه عظيم على فضيلة العلم والعلماء ، وأن الذي يعلم هذا ويعرف الفرق بين العالمون وغيرهم إنما هم أصحاب العقول السليمة لا غيرهم .

والمعنى كما قال الشيخ المراغي: أي أأنت أيها المشرك أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بأداء الطاعات، ودائب على وظائف العبادات، في ساعات الليل الذي تكون فيها العبادة أشق على النفوس، وأبعد من الرياء، فتكون أقرب إلى القبول، وهو في حال عبادته خائف راج ؟ لا شك أن الجواب لا يحتاج إلى بيان.

والخلاصة : أمن هو مطيع كمن قو عاص؟ إنهما لا يستويان.

ثم اكد نفى التساوي ونبه إلى فضيلة العلم وشرف العمل به فقال: (قُلْ هَلْ يَسْتُوي النِّينَ يَعْلَمُونَ وَالنِّينَ لا يَعْلَمُونَ) ؟ أي قل أيها الرسول لقومك: هل يستوى الذين يعلمون ما لهم في طاعة ربهم من الثواب، وما عليهم في معصيتهم إياه من عقاب، والذين لا يعلمون ذلك، فهم يخبطون خبط عشواء، لا يرجون بحسن أعمالهم خبرا، ولا يخاقون من سينها شرا.

وجاء هذا الكلام باسلوب الاستفهام للدلالة على أن الأولين بلغوا أعلى معارج الخير، وأن الآخرين درجوا في دركات الشر، ولا

يخفي ذلك على منصف ولا مكابر.

ثم بين أن ما سلف إنما يفهمه كل ذى لبّ، فأمثال هؤلاء على قلوبهم غشاوة، لا ينقهون موعظة، ولا تنفع فيهم التذكرة فقال: (إنّما يَتُذكّرُ أولوا الأنباب) أي إنما يعتبر بحجج الله ويتعظ بها ويتدبرها أهل العقول والحجا، لا أهل الجهل والغظة، فمن له لب وعقل يتدبر به يعلم الفرق بين هذا وذاك, (٢)

<sup>(</sup>١) سورة الزمر الآية (١)

 <sup>(</sup>١) تفسير المراغي المؤلف: احمد بن مصطفى المراغي (المتوفى: ١٣٧١هـ)
 (١٥١/٢٣) طشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م

ويقول الرازي قوله على: (قُلُ هَلْ يَسْتُوي الَّذِينَ يَطَّمُونَ وَالَّذِينَ لا يَطْمُونَ) تنبيه عظيم على فضيلة العلم.

قال صاحب الكشاف أراد بالذين يعلمون الذين سبق ذكرهم وهم القانتون، وبالذين لا يعلمون الذين لا يأتون بهذا العمل كأنه جعل القانتين هم العلماء، وهو تنبيه على أن من يعمل فهو غير عالم ثم قال وفيه ازدراء عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقنتون، ويفتنون فيها ثم يفتنون بالدنيا فهم عند الله جهلة.

ثم قال تعالى: (إنما يتذكر أولوا الألباب) يعني هذا التفاوت العظيم الحاصل بين العلماء والجهال لا يعرفه أيضا إلا أولوا الألباب.

قيل لبعض العلماء:إنكم تقولون العلم أفضل من المال ثم نرى العلماء يجتمعون عند أبواب الملوك، ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء،فأجاب العالم بأن هذا أيضا يدل على فضيلة العلم لأن العلماء علموا ما في المال من المنافع فطلبوه،والجهال لم يعرفوا ما في العلم من المنافع فلا جرم تركوه (١)

ومتى ما أقبل الإنسان بفكره وقلبه على الله بإخلاص ونبة حسنة أقبل الله عليه وزاده نورا على نور وهداه إلى سبل الخير والتقوى وفقهه في الدين، مصداقا لقوله ( الله على الدين، مصداقا لقوله ( الله الله الله به خيرا يفقهه في الدين» ( " )

فالإنسان يكرم نفسه بالعلم والمعرفة حتى يكون أهلا لتكريم الله له، ومن يفعل ذلك وهو مؤمن بالله فيقدم عملا فكريا أو ثقافيا، أو اكتشافا علميا يثري به الحياة، يلق من الناس التكريم والثناء العطر ومن الله في عظيم الجزاء في الدنيا والأخرة.

### ثانيا: تكريم الإنسان نفسه بالحفظ والصيانة والتزكية

على الإنسان الذي يكرم نفسه أن يحفظ هذه النفس التي حرمها الله تعالى بالعفة والتطهر، وأن يصونها عن كل ما يدنسها أو يشينها من الموبقات المهلكة مثل الزنا واللواط والخمر ونحو ذلك مما يذل النفس وينتقص من كرامتها وعزتها، فضلا عما يؤذي الجسد والعقل

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب (٢٦/٢٦)

<sup>(</sup>٢) صحبح البخاري كتاب العلم باب: من يرد الله به خير ا يفقهه في الدين رقم (٢٥/١) (٢٥/١)

وهو بذلك يجعل نفسه في فريق السعداء في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ( وَنَقْسِ وَمَا سَوَّاهَا قُالُهُمَهَا قُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَاها وَقَدْ حُابَ مَنْ نَسَّاها) (١١)

فالله ﷺ خلق كل نفس مستقيمة على الفطرة ثم بين لها طريقي الخير والشر، والهدى والفجور وترك لها الاختيار فأفلح من زكى نفسه بالطاعة وطهرها من الخبائث والأوزار وخاب من دسى نفسه أي خزلها عن الهدى وركب الفجور والمعاصى.

أو أن المعنى أفلحت نفس زكاها الله تعالى ، وخابت وخسرت نفس

خذلها الله الله الله

يقول ابن كثير: {ونفس وما سواها} أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة، كما قال تعالى: { فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّبِن حَنِيقًا فِطْرَةَ اللّهِ النّبي فَطْرَ النّاسَ عَلَيْهَا لَا تُبْدِيلَ لِخَلق اللّهِ }(٢)

وقال رسول الله على: "كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ " (")

وقوله: {فَالْهُمُهُ فَجُورُهُ وَتَقُواهُ } أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواها، أي: بين لها ذلك، وهداها إلى ما قدر لها .

قال ابن عباس: {فالهمها فجورها وتقواها} بين لها الخير والشر. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر.

وقال ابن زيد: جعل فيها فجورها وتقواها.

وقوله: {قد أُفلح من زكاها وقد خاب من دساها} يحتمل أن يكون المعنى: قد أقلح من زكى نفسه، أي: - بطاعة الله - كما قال قتادة

<sup>(</sup>١) سورة الشمس الأيان (٧-١٠)

<sup>(</sup>٢) سورة الروم من الآية (٣٠)

<sup>(</sup>٢) صَعَيْع الْبَخَارِي كَتَابُ الجَنَاتَز باب ما قيل في أولاد المشركين (١٣٨٤) (١٠٠/٢)

<sup>(</sup>٤) مستوح مسلم كتاب الجنة وصنفة نعيمها وأهلها بـاب الصنفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار (٢٨٦٥ )(٢١٩٧/٤)

وطهرها من الأخلاق الدنيثة والرذائل، ويروى نحوه عن مجاهد، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وكتوله: {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} (١)

(وقد خاب من دساها) أي: دسسها، أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله اللي.

وقد يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى الله نفسه، وقد خاب من دسى الله نفسه، كما قال العوفي وعلي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.

ومولاها، وخير من زكاها" (١)

وأخرج الإمام أحمد: عن عائشة: أنها فقدت النبي شمن مضجعه، فلمسته بيدها، فوقعت عليه وهو ساجد، وهو يقول: "رب، أعط نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها (١٠) . (٩)

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى الآيتان (١٤، ١٥)

<sup>(</sup>٢) تف سير القرر أن العظيم لابين أبي حساتم (المتسوفى: ٣٢٧هـ) (١٩٣٤٠) (١٩٣٤٠) المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار بالمعودية الطبعة: الثالثة - ١٤١٩ هـ

<sup>(</sup>١٠٦/١) هَكذا في المعجم الكبير للإمام الطبراني (المتوفى: ٣٦٠هـ) (١١١١) المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة: الثانية وأخرجه مسلم بلفظ (اللهم أت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها) صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب التعود من شر مساعمل ومسن شسر مسالم يعمل ٢٧٢٢) (٢٠٨٨/٤)

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد بن حنيل حديث رقم (١٩٣٠٨)(٢١/٣٢)

<sup>(\*)</sup> تفسیر ابن کثیر (۱۱/۸ ٤١٢،٤١١)

# ثالثاً : تكريم الإنسان نفسه بالعبادة والطاعة:

من تكريم الإنسان نفسه أن يزكيها بالعبادة ويطهر ها بالطاعة فالكمال الإنساني لا يتم إلا بالاستجابة لما شرع الله تعالى الناس في كتابه من البينات والهدى والفرقان، وما جاء على لسان رسوله الكاعملا بقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فختوه وما نهاكم عنه فانتهوا) هذا هو طريق الوصول إلى ذلك الكمال.

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْبَانِسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّرَّاقُ دُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ (٧)

وقد اختلف العلماء في المراد من قوله ( إلا ليعبدون ) فذهب فريق إلى أن المراد إلا ليقروا بعبادتي ، وقيل : إن المعنى إلا ليعرفون ، وقيل : إن المعنى إلا ليعرفون ،

قال ابن كثير (وما خلقت الجن والإنس إلا أيعبدون)أي: إنما خلقتهم لأمرهم بعبادتي، لا لاحتياجي إليهم.

وقال عُلَي بن أبي طلحة، عن أبن عباس: {إلا ليعبدون} أي: إلا ليعبدون} أي: إلا ليعبدون} أي: إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها وهذا اختيار ابن جرير.

وقال ابن جريج: إلا ليعرفون.

وقال الربيع بن أنس: {إلا ليعبدون} أي: إلا للعبادة.

وقال السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، (ولئين سالتهم من خلق السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع، (ولئين سالتهم من خلق السماوات والنارض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثر مم لا وقال يعلمون (٢) هذا منهم عبادة، وليس ينفعهم مع الشرك ، وقال الضحاك: المراد بذلك المؤمنون.

ومعنى الآية: آنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أتم الجزاء، ومن عصاه عنبه أشد العذاب. (١٠)

<sup>(</sup>١) مبورة الحشر من الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) سرَّرة الذاريات الأيات (١٥٩٥)

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان الآية (٢٥) (١) سورة القمان الآية (٢٥)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير(٧/٤٢٥)

والمراد بالعبادة غاية التذلل والخضوع ومنها ما يكون بالاختيار ومنها ما يكون بالاختيار. ومنها ما يكون بالتسخير والمراد بها في الآية ما كانت بالاختيار. يقول الألوسي: والعبادة غاية التذلل، والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم، ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: (والنّجُمُ والشّجَرُ يَسْجُدان) (١). (١) وعن العبادة التي خلق الجن والإنس لها يقول الإمام الرازي:

المسالة الخامسة: ما العبادة الذي خلق الجن والإنس لها؟ قانها: التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله، فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما، وأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والأركان، ولما كان التعظيم اللائق بذي الجلال والإكرام لا يعلم عقلا لزم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل عليهم المسلام فقد أنعم الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح السبل في نوعي العبادة. (1)

ويشترط في هذه العبادة أن تكون دون تطرف أو غلو:

ذَلُكُ أَن التيسير والرفق بالنفس من الأمور التي دعانا البها القرآن وحثنا على اتباعها الرسول الكريم فقال تعالى: ( يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَـا تُعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ .....) (1) ، وقال في «إن هذا الدين متين فاو غل فيه برفق» (1)

وإذا فعلنا ذلك كنا أهلا لمعية الله في، ويكون ذلك بالتقوى والإحسان وإذا فعلنا ذلك كنا أهلا لمعية الله في، ويكون ذلك بالتقوى والإحسان والصبر وغيرها من مظاهر الطاعة، وهذه المعية تجعل الإنسان موقنا بأن الله في رقيب عليه مطلع على سره وعلانيته ومن ثم فعليه العمل بموجب ذلك أي بغاية الإخلاص والحياء والخوف

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن الآية (٦)

<sup>(</sup>٢) روح المعانى(٢١/١٤)

<sup>(</sup>٢) مُفَاتَيِح الغيبُ(١٩٤/٢٨)

 <sup>(1)</sup> مبورة النساء من الآية (١٧١).

<sup>(°)</sup> مسند الإمام أحمد بن حنبل (۱۳۰۵) (۳٤٦/۲۰) ، والزهد والرقائق لابن المبارك (المتوفى: جبيب الرحمن. المبارك (المتوفى: جبيب الرحمن. الإعظمى الناشر: دار الكتب الطمية – بيروت

والخشية وأن يعبد الله بأقواله وأفعاله كأنه يراه. (١)

## رابعا : تكريم الإنسان نفسه بالأخذ بالأسباب:

على المرء إذا أراد أن يكرم نفسه أن يصونها عن ذل سؤال الخلق، ولا يتأتى له ذلك إلا إذا سعى في طلب الرزق وقد أمرنا الله تلك بذلك في كتابه ورسوله في سنته.

قال تعالى: ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دُلُولًا قَامْشُوا فِي مَنَاكِيهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النَّشُورُ)(١)

في هذه الآية يُذكر الله عَلَيَّة خلقه بنعمه عليهم بأن سخر لهم الأرض وجعلها سهلة ميسرة للمشي والسعي ولهذا أمر هم بالسعي والسفر في أقطار ها للتجارة والمكاسب مع الأخذ في الاعتبار أن هذا السعي لا ينافى التوكل على الله بل هو من الأخذ بالأسباب.

والذلُّول فعول للمَّبالغة، من ذلك تقول: دابة ذلول: بينة الذل، ورجل ذليل: بين الذل. (٦)

والمناكب جمع منكب واختلف العلماء في المراد منها فقيل المراد أطرافها وهي الجبال ، وقيل جوانبها ومنكبا الرجل جانباه ، وقيل المعنى طرفها وفجاجها. (')

يقول ابن كثير ; في هذه الآية يذكر الله تعالى نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع فيها من العيون، وسلك فيها من المعبل، وهيأ فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار، فقال: {هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها} أي: فسافروا حيث شنتم من أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجاتها في أنواع المكاسب والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئا، إلا أن بيسره الله لكم؛ ولهذا قال: {وكلوا من

<sup>(</sup>۱) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرمول الكريم ﴿ ١١٤٧/٤) تأليف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ/ صمالح ابن عبد الله بن حميد إمام وخطيب العرم المكي الناشر: دار الوسيلة للنشر والترزيع، جدة، الطبعة: الرابعة

<sup>(</sup>١) سورة الملك الآية (١٥)

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط (١٠/٥٢٢)

<sup>(1)</sup> المرجع السابق (١٠/٢٢/١)

رزقه عالسعي في السبب لا ينافي التوكل ، فعن عمر بن الخطاب في: أنه سمع رسول الله الله الله الله الله على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا". (١) فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق، مع توكلها على الله، الله وهو المسخر المسير المسبب. {وإليه النشور} أي: المرجع يوم القيامة. (١)

والمشي في مناكبها كما قال الزمخشري: مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية، لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه، فإذا جعلها في الذل بحيث بمشى في مناكبها فقد صمار نهاية في الانقياد والطاعة، فثبت أن قوله: فامشوا في مناكبها كناية عن كونها نهاية في النلولية. وقيل: مناكبها جبالها، قال الزجاج: معناه سهل لكم السلوك في جبالها، فهو أبلغ التذليل. وقيل جوانبها، ")

وقال تعلى : ( يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلْصِنَّاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَاسَعُوا إِلَى نِكُم اللَّهِ وَدُرُوا الْبَيْعَ دُلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ قَالْدُ فَانْسُشِرُوا فِي الْأَرْضِ كُنْتُمْ تُعْلَمُونَ فَيْ الْأَدُ وَانْتُسُرُوا لِعَلَّكُمْ تُعْلِدُونَ) (1) وَابْتُعُوا مِنْ قَصْلُ اللَّهِ وَانْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُعْلِدُونَ) (1)

لما منع الله عن عباده من التصرف والبيع والشراء وقت الصلاة أنن لهم بعد الفراغ من الصلاة من الانتشار في الأرض والابتغاء من فضله وهذا حتى لا يتواكل أحد ويتكامل عن طلب الرزق.

يقول ابن كثير: ﴿ فَإِذَا قُضِيبَ الْصِلَّاةُ } أي: فرغ منها، ﴿ فَائْتَشْرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضِلَ اللَّهِ } لما حجر عليهم في التصرف بعد

<sup>(</sup>۱) سنن الترمدي (المتوفى: ۲۷۹هـ) باب في التوكل على الله (۱۳۶ ) (۱۳۶۶) وقال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه تحقيق وتعليق: ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحابي مصر ط الثانية، ۱۳۹۰ هـ - ۱۹۷۰ م، و مسند الإمام أحمد بن حنيل (۲۰۵)

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱۷۹/۸)

<sup>(</sup>٦) الكشاف (٤/٠٨٠) ومفاتيح الغيب (٢٩١/٥٠)

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> سورة الجمعة الأيتان (٩/١٠)

النداء وأمرهم بالاجتماع، أنن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله ، كما كان عراك بن مالك في إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد، فقال: اللهم إني أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك، وأنت خير الرازقين. رواه ابن أبي حاتم. (١)

وروي عن بعض السلف أنه قال: من باع واشترى في يوم الجمعة بعد الصلاة، بارك الله له سبعين مرة، لقول الله تعالى: { فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانَتُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلَ اللَّهِ }

وقوله: { وَانْكُرُوا اللّه كَثِيرًا لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ } أي: حال بيعكم وشرائكم، وأخنكم وعطائكم، انكروا الله ذكرا كثيرا، ولا تشغلكم الدنيا عن الذي ينفعكم في الدار الآخرة؛ ولهذا جاء في الحديث: "من دخل سوقا من الأسواق فقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير كتبت له ألف ألف حمنة، ومحى عنه ألف ألف مينة" (١) ، (١)

ولابد مع الأخذ بالأسباب أن يوقن الإنسان أن الله على هو الرزاق ذو القوة المتين :

وأنه المتكفل بذلك مصداقا لقوله هين: (وَفِي السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُ السَّمَاءِ رِزْفَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلُ مَا الْكُمْ تُنْطِقُونَ)(١). وإذا فعل ذلك فإن عليه أن يرضى بما قسم الله له من الرزق الحلال، فإذا سعى وكدح

ورزق ما قدر الله له أن برزقه ورضي بذلك انكسرت حواجز الشك والقلق، وتخلص من وساوس الشيطان وحب التكاثر من أجل استهلاك زائف في دنيا فانية، وأنه لابد ملاق ربه (يا أيها الإسمان إنك كادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ) (٥).

بذلك فقط تصبح نفسه عزيزة بأيمانها، قوية بعزتها، لا تغرها الدنيا

<sup>(</sup>١) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (١٨٨٩٤) (١٣٥٦/١٠)

<sup>(</sup>٢) سننُ الترمذي باب ما يقول إذًا دخلُ السوق (٣٤٤٨) (٩١/٥) وقال هذا حديث غريب ، والمسند (٣٢٦) (١٠/١)

<sup>&</sup>lt;sup>(۳)</sup> تفسیر ابن کثیر (۱۲۲٬۱۲۲/۸)

<sup>(1)</sup> سورة الذاريات الآيتان ( ٢٢- ٢٢)

<sup>(</sup>٥) سورة الانشقاق الآية (١)

ولا يعميها الطمع حيث آمنت بقوله تعالى: (اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَّاةُ النُّنيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَهُ وَتَفَاخُر بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُر فِي الْأُمُوالِ وَالْأُولُادِ) (١) . وعليه أن يعتقد بأن النجاح والرزق بيد الله عَلَى يقول سبحانه: (وَمَنْ يَئِقَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يُحتَّمِبُ وَمَنْ يَتُوكَلُ ا عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسَيْهُ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ نَكُلُّ شَيْءٍ قَدْرًا) (١) وقال عَلَىٰ : ( وَمَنْ يَنَقُ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرَا دَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَقَ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴾ (٢) إن الارتباط بين النقوى والتوكل وقضاء الله وقدره من نأحية وبين الرزق من ناحية أخرى كفيل أن يحرر الإنسان من الخوف من فقدان الرزق، ذلك أن الرزق قد تكفل به المولى رفي في قوله تعالى: (وَمَا مِنْ دَائِمةٍ فِي النَّارْضِ إِلَّنَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا) (1) وليس على الإنسان إلا أن يأخذ بالأسياب ويعتقد جاز ما أن الله وحده صاحب الفضل في توفير هذا الرزق له وتأمينه من الخوف أيا كان نوعه من مرض أو جوع أو عدو أو نحو ذلك، ولا مهرب من ذلك كله الا بالفرار إلى الله على القاتل: (ففروا إلى الله إلى لكم منه نذير مُبينٌ) (\*) والخلاصة : أن الإنسان الذي يكرم نفسه هو الذي يستحق التكريم من الله على ومن الناس، وتكريم النفس يكون بإعمال قواها العقلية بالتفكر والتدبر والتأمل، وقواها القلبية بالحب والتذكر والإيمان، وقواها البدنية بالسعى للرزق وبالعبادة والعمل الصالح، إذ هما وسيلة العبد إلى التقرب منه 📆

قَالَ تَعَالَى: (ْرِيَا اَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابَتَغُوا الِيْهِ الْوَسِيلَة) (١) ، كل ذلك تزكية للنفس وسمو بها وقد قال تعالى: (قَدْ أَقَلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَالَى: (قَدْ أَقَلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَالَى عَالَى: (قَدْ أَقَلَحَ مَنْ زَكَاهَا وَقَدْ خَالَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ لَكُنَاهَا) (١) . (٩) .

<sup>(</sup>١) مبورة الحديد من الأية (٢٠)

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق الأيتان (٢-٣)

<sup>(&</sup>quot;) سورة الطلاق الأيتان ( ٤- ٥)

<sup>(</sup>١) سورة هود من الأية (١)

<sup>(</sup>٠) سورة الذاريات الأية (٠٥)

<sup>(</sup>١) سورة المائدة الأية (٣٥)

 <sup>(</sup>۲) سورة الشمس الأيتأن ( أ- ۱۰ )

<sup>(\*)</sup> نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (\$/١١٤٤،١١٤)

#### البحث الثالث

# تكريسم الإنسسان لبنسي جنسسه

نص القرآن الكريم في مواضع عديدة على تكريم الإنسان للإنسان برجه عام، وجاءت السنة المطهرة مؤيدة ومبينة هذا التكريم الذي يشمل الأناسي جميعا، والله فإن القائل: ( لقد كان للم في رَسُول الله أمنوة حَسنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْمَاجِرَ وَثَكَرَ اللهَ كَثِيرًا) (١) واصفا إياه في بقوله (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلق عَظِيم) (١)

وقد شمل نلك التكريم الرجل والمرأة، المسغير والكبير، الغني والفقير، المريض والسليم، المسافر والمقيم، القريب والبعيد، الحي والميت، وغير ذلك مما يشمله لفظ «إنسان» أو آدمي، إلا أن القرآن والسنة قد أكدا في غير موضع على أنواع خاصة من التكريم لأنواع خاصة من التكريم لأنواع خاصة من الناس، اهتماما بها وتذكيرا بما لها من حقوق على المجتمع الإنساني، ومن هؤلاء:

### أولا : تكريسم التوالندين

فعلى رأس قائمة الذين ينبغي تكريمهم ورعايتهم الوالدين وقد جاء الأمر بالإحسان إليهما في كثير من الآيات الكريمة والسنة النبوية المطهرة ومن هذه الآيات :

قوله تعالَى : ( وَإِذْ أَخَدُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمَا تُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا لَهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وَقُولُهُ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا حُرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَالًا) (١)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (٢١)

<sup>(</sup>١) مبورة القلم الآية (٤)

<sup>(</sup>٣) سُورَة البقرة مَن الآيةُ (٨٣)

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية (٣١)

<sup>(\*)</sup> سورة الأتعام من الآية (١٥١)

وقوله على (وَقضَى رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُعْنُ عَيْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا قُلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفْ وَكَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيمًا وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرّحْمَةِ وَقُلْ رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبّيَاتِي صَغِيرًا) (١) وقوله تعلى (ووَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمَّةُ وَهُنَا عَلَي وَهُن وَهُن وَهُن أَن النّسُكُر لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَي المُصِيرُ) (١) المُصيرُ (١)

وقوله تعالى (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِنَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أَمُهُ كُرْهًا وَوَضَعَتُهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلْغَ النَّهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلْغَ النَّهُ وَبَلْغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزَ عَنِي أَنْ أَشْكُرَ بَعْمَلُكُ الْتِي أَنْ عَلَى وَعَلَى وَالِدَى) (٢)

فَفَي آية سورة الإسراء جعل الله الإحسان إلى الوالدين تاليا لعبادته على عظيم شأن البر بهما وتكريمهما يقول الله تبارك وتعالى: (وَقَضَى رَبُكَ اللَّا يُعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَيِالْوَ الْدَيْنُ إِحْسَانًا)

والقضاء في الآية معناه الأمر أي وأمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه وأمر بالاحسان إلى الوالدين .

وقيل: إنه بمعنى ووصى وقد ورد هكذا في قراءة أبي بن كعب وعيد الله بن مسعود.

والإحسان هو نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب لهما من العناية والرعاية والقيام بحقوقهما ، ومعاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمر هما والدعاء لهما بعد مماتهما .

وبعدماً أمر الله على بالإحسان اليهما نهى عن الإساءة اليهما وأقل مراتب الإساءة أن يتأفف الإنسان منهما أو ينهر هما فقال (ولا تقل لهما أف ولا تنهر هما ) ولما نهى الله على الإنسان عن القول والفعل القبيحين للوالدين أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال :(وقل لهما قولا كريما......)

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء الآية (٢٢)

<sup>(</sup>١٤) سورة لقمان الأية (١٤)

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف من الآية (١٥)

قال العلامة ابن كثير: ( يقول تعالى أمرا بعبادته وحده لا شريك له؛

فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمر.

قال مجاهد: {وقضى} يعني: وصبى، وكذا قرأ أبني بن كعب، وعبد الله بن مسعود، والضحاك بن مزاحم: "ووصسى ربك ألا تعبدوا إلا اياه" ولهذا قرن بعبائته بر الوالدين فقال: {وبالوالدين إحسانا} أي: وأمر بالوالدين إحسانًا، كما قال في الآية الأخرى: {أَن اشكر لي

ولوالديك إلى المصير} (١).

وقوله: {إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا نقل لهما أف} أي: لا تسمعهما قولا سبئًا، حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ . (ولا تنهر هما) أي: ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله: {ولا تنهر هما} أي: لا تنفض يدك على والديك.

ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح، أمره بالقول الحسن والفعل الحمن فقال: {وقل لهما قولا كريما } أي: لينا طيبا حسنا بتأدب

وتوقير وتعظيم.

[واخفض لهما جناح الذل من الرحمة] أي: تواضع لهما بفعك (وقل رب ارحمهما} أي: في كبرهما وعند وفاتهما (كما ربياني صغيرا}<sup>(۱)</sup>

والسبب في تعظيم أمر الوالدين إلى هذا الحد:

أنهما السبب الرئيس الظاهري المباشر في دخول الإنسان إلى عالم الوجود وللعناية الكبيرة التي بذلاها في تربيته والقيام بشئونه أيام كان ضعيفًا عاجزًا لا يملك لنفسه نفعًا ولا يقدر أن يدفع عنها ضررًا.

يقول الإمام الألوسي: ثم إن السبب في تعظيم آمر الوالدين أنهما السبب الظاهري في إيجاده وتعيشه ولا يكاد تكون نعمة أحد من المخلق على الولد كنعمة الوالدين عليه، لا يقال عليه: إن الوالدين إنما طلبا تحصيل اللذة لأنفسهما فلزم منه دخول الولد في الوجود ودخوله في عالم الأفات والمخافات فأي إنعام لهما عليه، وقد حكي أن واحدا من المتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول: هو الذي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء من الآية (٢٣)

 <sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کلیر (۱٤/٥)

أدخلني في عالم الكون والنساد وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة.

وقبل البي العلاء المعري ولم يكن ذا ولد: ما نكتب على قبرك فقال: اكتبوا عليه:

هذا جناه أبي على ... وما جنيت على أحد

وقال ابن رشيق:

قبح الله لذة لشقاتا ... نالها الأمهات والآباء نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجادنا علينا بلاء

وقيل للإسكندر: أسئانك أعظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي حتى أوقفني على نور العلم وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه

فاخرجني إلى عالم الكون والفساد.

لأنا نقول؛ هب أنه في أول الأمر كان المطلوب لذة الوقاع إلا أن الاهتمام بإيصال الخيرات ودفع الأفات من أول دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من جهات الخيرات ودفع الأفات من أول دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من جهات الخيرات والمبرات، وقد يقال: لو كان الإدخال في عالم الكون والفساد والتعريض للأكدار والأنكاد دافعا لحق الوالدين لمزم أن يكون دافعا لحق الله تعالى لأنه سبحانه الفاعل الحقيقي، وأيضا يعارض ذلك التعريض للنعيم المقيم والثواب العظيم كما لا يخفى على ذي العقل السليم، ولعمري أن إنكار حقهما إنكار لأجل الأمور ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور . (۱)

وقال صاحب المنار عند تفسير قوله تعالى : ( وَإِذْ أَخَذَنَا مِيتًاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَا اللّهَ وَبِالْوَالْمِدَيْنِ إِحْسَانًا) (") : أي وتحسنون بالوالدين إحسانا، والإحسان نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية والعلمة الصحيحة في وجوب هذا الإحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلاها في تربيته، والقيام بشئونه أيام كان ضعيفا عاجزا جاهلا، لا يملك لنفسه نفعا، ولا يقدر أن يدفع

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (۱۰/۸)

<sup>(</sup>١) سُورٌة البقرة من الآية (٨٣)

عنها ضررا، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية، ويكفلانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه، فهذا هو الإحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار، بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان، وإذا وجب على الإنسان أن يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله، ويكافنه بما يليق به على حسب الحال في المساعد، وما كانت به المساعدة، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله - تعالى - وهما اللذان كانا يساعدانه على كل شيء أيام كان يتعزر عليه كل شيء ! . (١) وقد جعل النبي البر بالوالدين والإحسان اليهما من أفضل الأعمال بعد الصلاة ففي الصحيحين عن ابن مسعود هذ (سألت رسول الله كان يتعزر عن ابن مسعود هذ (سألت على ميقاتها» ، قلت: ثم أي العمل أفضل على ميقاتها» ، قلت: ثم أي قال: «الجهاد في سبيل الله » فسكت عني رسول الله ها، ولو الله المتنزنة لزادني) (١)

وجعله في مرتبة الجهاد في سبيل الله فعن عبد الله بن عمرو، قال: جاء رجل إلى النبي ، يستأذنه في الجهاد فقال: (أحي والداك؟ قال: نعم، قال: ففيهما فجاهد) (").

وهذا في حال حياتهما ولم ينقطع أيضا بعد مماتهما فعن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي، قال: بينا نحن عند رسول الله في إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبر هما به بعد موتهما؟ قال: «نعم الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» (1).

(٢) صحيح البخاري كثاب المجهاد والسير باب فضل الجهاد

والسير (٢٨٨٢) (٤/٤)

(T) مُسَدِيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به (T) (۲۰٤٩) (۱۹۷۰/٤)

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المفار)(٢٠٢،٣٠٢) بتلخيص.

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود بأب في بر الوالدين (۱۶۲ه) (۳۳٦/۶) ، والمستدرك على الصحيحين للحاكم (المتوفى: ۵۰۶هـ) (۲۲۲۰) (۲۲۲۰) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاط دار الكتب العلمية بيروت ط الأولى، ١٩٩٠

ثانيا : تكريم ذوي الأرصام

الأرحام هم من ترتبط بهم بصلة القرابة والنسب ولقد أمر الله ولله المرابة والنسب ولقد أمر الله والله المرابة الأرحام، وجعلها من خصال أهل الإسلام الذين وعدهم الله بالجنبة، لأن صلة الأرحام حاجة فطرية، وضرورة اجتماعية، تقتضيها الفطرة الصحيحة وتميل إليها الطباع السليمة.

وتجب مواصلة الرحم بالتوند والتناصح، والعنل والإنصاف، والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة، والنفقة على القريب، وتفقد أحوالهم،

والتغافل عن زلاتهم.

ومن صلتهم التلطف بهم، ولين الجانب لهم، وإظهار محبتهم، والاجتهاد في إيصال كفايتهم، خصوصا عند حاجتهم، وكذلك المبادرة إلى صلحهم عند اختلافهم، والتأليف بينهم وإعانتهم على البر والتقوى، وتحديرهم من الإثم والبغي والعدوان لكل ما يؤدي إلى القطيعة وفساد الدين وإضاد ذات البين.

والمعنى الجامع للصلة: أنها إيصال ما أمكن من الخير إليهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم بحسب الوسع والطاقة، قال تعالى :(لا يُكلّفُ اللهُ نَقْسًا إلا وُستَعَهَا) (١).

والرحم ألتي أمر الله بها أن توصل نوعان:

الأول: رحم الدين، وهي رحم عامة تشمل جميع المسلمين، وتتفاوت صلتهم حسب قربهم وبعدهم من الدين، وكذلك حسب قربهم وبعدهم المكاتي ، ويدل على ذلك قوله رائما المؤملون إخوة فأصلحوا بنين أخويكم والله لعلكم ترحمون) (١)، فأتبت الله الأخوة الإيمانية لجميع المسلمين.

وَقُولِهُ عَلَىٰ ۚ (فَهَلَ عَسَيْتُمُ إِنْ تُوالِيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُوا فِي النَّرْضِ وَتُعَطَّعُوا أَرْ حَامَكُمُ اللَّهِ النَّارِ فَ وَتُعَطَّعُوا أَرْ حَامَكُمُ اللَّهِ النَّارِ فَي النَّارِ فِي النَّارِ فَي النَّارِي النَّارِ فَي النَّارِ فِي النَّارِ فَي النَّامِ فَي النَّارِي النَّالِقُولِ فَي النَّامِ فِي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فَي النَّامِ فِي النَّامِ فَي الن

المصميم). قال القرطبي: (وظاهر الآية أنها خطاب لجميع الكفار). (1) الثاني: رحم القرابة، القريبة والبعيدة، من جهتي الأبوين.

109

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الأية (٢٨٦)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية (١٠)

<sup>(</sup>٣) سورة محمد الأية (٢٢)

<sup>(</sup>١) تضيير القرطبي (١١/١٤٢)

ولكل من هذين النوعين حقوق ونوع صلة.

قال القرطبي: وبالجملة فالرحم على وجهين: عامة وخاصة، فالعامة رحم الدين، ويجب مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة لهم، وترك مضارتهم، والعدل بينهم، والنصفة في معاملتهم، والقيام بحقوقهم الواجبة، كتمريض المرضى، وحقوق الموتى من غسلهم، والصلاة عليهم، ودفنهم، وغير ذلك من الحقوق المترتبة لهم، وأما الرحم الخاصة وهي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة، كالنفقة، وتفقد أحوالهم، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم، وتتأكد في حقهم حقوق الرحم العامة، حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأفرب فالأفرب، وقال بعض أهل العلم: إن الرحم التي تجب صلتها هي كل رجم مَحْرَم، وعليه فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال، وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه ذلك من نوي الأرحام في المواريث مُحْرما كان أم غير مُحْرم، فيخرج من هذا أن رحم الأم التي لا يتوارث بها لا تجب معلتهم ولا يحرم قطعهم، وهذا ليس بصحيح، والصواب أن كل ما يشمله ويعمه الرحم يجب صلته في كل حال قرية ودينية). (١)

وقد جاء الأمر بالوصية والإحسان إلى ذوي الأرحام في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة فمن الآيات القرآنية:

قُوله تعالَى : ( وَإِدَّ أَخُدُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِمَّرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَا اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَّا الْمُعْبُدُونَ إِلَا اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَسَّامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا الْاَكْامَ عُمْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآثُوا الْاَكَاةَ ثُمَّ تُولَيْنُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِثْكُمْ وَالْثُمْ مُعْرِضُونَ ) . (")

والقربي بمعنى القرابة وهو معطوف على الوالدين أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم.

يقول القرطبي: "وذي القربي" عطف ذي القربى على الوالدين، والقربى: بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرجعي والعقبي، أي

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٦/١٤٨/١٦)

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآية (٨٣)

وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم. (١)

وقال الألوسي: (وأذِي القربي واليَدامي والمُساكِين) عطف على «الوالدين» (والقربي) مصدر كالرجعي- والألف- فيه للتأنيث وهي قرابة الرحم والصلب، وقد جاء هذا الترتيب اعتباء بالأوكد فالأوكد، فبدأ بالوالدين إذ لا يخفى تقدمهما على كل أحد في الإحسان اليهما، ثم بدذي القربي لأن صلة الأرحام مؤكدة، ولمشاركة بالوالدين في القرابة وكونهما منشأ لها). (١)

والسبب في تأكيد رعاية هذا الحق أن صلة القرابة تدعو إلى الألفة والمودة والرعاية والنصرة.

يقول الفخر الرازي: والسبب العقلي في تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنصرة، فلو لم يحصل شيء من ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ في الإيلام والإيحاش والضرورة، وكلما كان أقوى كان دفعه أوجب، فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب). (")

وهاهنا قال صاحب المنار كلمة جليلة وهي: (ومن لم يكن له بيت لا تكون له أمة) ، وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما في الفطرة بين الوالدين والأولاد، ثم بين سائر الأقربين، فمن فسنت فطرته حتى لا خير فيه لأهله، فأي خير يرجى منه للبعداء والأبعدين؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءا من بنية أمة؛ لأنه لم تنفع فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس، فأي لحمة بعدها تصله بغير الأهل فتجعله جزءا منهم يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم، ويرى منفعتهم عين منفعته ومضرتهم عين مضرته، وهو ما يجب على كل شخص لأمته؛ قضى نظام الفطرة بأن تكون نعرة القرابة أقوى من كل نعرة، وصلتها أمتن من كل صلة، فجاء الدين يقدم حقوق الأقربين على سائر الحقوق، وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص) (٤)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٤/٢)

<sup>(</sup>٢) روح المعاني (١/٨٠١)

<sup>(</sup>٢) مَفَاتَيْحِ الْغَيْبِ (٢/٨٥)

<sup>(</sup>٤) تفسير المنار (٢٠٤/١)

وقد عد الإسلام صلة الرحم من الحقوق العشرة التي أمر الله عليها أن توصل:

فَي قُولُه تَعَالَى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَمَا تُشْرِكُوا بِهِ شَنَيْنًا وَبِالْوَالِدَيْنَ إِحْسَنَانًا وَيِدْي الْقُرْيَسَ وَالْيَسَّامَى وَالْمَسْمَاكِينَ وَالْجَسَارِ ذِي الْقُرْبَسَى وَالْجَارِ الْجُلْبِ وَالْصَاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنَ الْمُنْبِلُ

وَمَا مُلْكَتُ الْمُالْكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا). (١) فقوله (وبذي القربى) أي بصاحب القرابة من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد كل وغيرهم وجاء هنا بالباء (وبذي) ولم تأت في سورة البقرة لأن الكلام هناك في بني إسرائيل وهذا وصية لهذه الأمة المحمدية فأكد هنا بالباء للاعتناء والاهتمام.

قَالَ الألوسي : (وَيَذِي الْقُرْبَى) أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأو لاد كل ونحو ذلك ، وأعيد الباء هنا ولم يعد في البقرة قال في البحر: لأن هذا توصية لهذه الأمة فاعتنى به وأكد، وذلك في بني إسرائيل ، (وَالْيَتَامَى وَالْمُسَاكِينَ) من الأجانب .

(وَالْجَالِ ذِي الْقُرْبِي) أي الْدَيْ قَرْبُ جُوارَهُ (وَالْجَارِ الْجُنْسِ) أي البعيد من الْجنابة ضد القرابة، وهي على هذا مكانية، ويحتمل أن يراد بالجار ذي القربي من له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين وبالجار الجنب الذي لا قرابة له ولو مشركا.

اخرج أبو نعيم والبزار من حديث جابر بن عبد الله وفيه ضعفه قال: قال رسول الله عن «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد: حق الجوار، وهو المشرك من أهل الكتاب» (")

وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أنه نبحت له شاة فجعل بقول لغلامه: أهديت لجارنا البهودي أهديت لجارنا البهودي؟ سمعت

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٣٦)

<sup>(</sup>٢) حلبة الأولياء وطُبقات الأصفياء لأبسي نعيم (المتوفى: ٢٥هـ) (٢٠٧/٥) ط السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م، وشعب الإيمان للإمام البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) (١٢/٥٠١ ط مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض الطبعة: الأولى، ١٤٢٣هـ - ٢٠٠٪ م

رسول الله على يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت . أنه سيورثه» (١) (٢)

ولقد وعد الله ورسوله واصل الرحم بالقبضل العظيم، والثواب الجزيل، من ذلك:

أولاً في الدنيا:

فهو موصول بالله عن ألدنيا والأخرة، فعن أبي هريرة عنه عن النبي في قال: "إن الله خلق الخلق، حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلي يا رب؛ قال: فهو لك؛ قال رسول الله في : اقرأوا إن شئتم: "فهَلْ عَمنَيْتُمْ إنْ تُولِيْتُمُ أنْ تُسْبَدُوا فِي الله في الله في الرحم وتُقطعوا أرْحَامَكُمْ ". (") (ا)

ويُبسط له في رزقه ، يُنسا له في أجله - أن يزاد في عمره بسبب صلته لرحمه . فعن أبي سعيد الخدري عدم أبي هريرة في قال: سمعت رسول الله في يقول: "من سره أن يُبسط له في رزقه، وأن يُنسأ له في أثره فليصل رحمه". (")

ثانياً في الآخرة:

فإن صلّة الرحم سبب من أسناب دخول الجنة مع أول الداخلين، عن أبي أبوب الأنصاري ف أن رجلاً قال: يا رسول الله حبر عل عمل يدخلني الجنة؛ فقال النبي ( "تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتوتى الزكاة، وتصل الرحم". (1)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاب الأدب باب الوصداة بالجار وقول الله تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا} [النساء: ٣٦]- إلى قوله - {مختالا فخورا} [النساء: ٣٦]( ٢٠١٤ )(١٠/٨)

<sup>(</sup>٢) روحُ المعَانَيُ (٢٨/٢)

<sup>(</sup>٢) سورة مصد الأية (٢٢)

<sup>(\*)</sup> صحيح البخاري كتاب التفسير باب (وتقطعوا أرحامكم) [محمد: ٢٧] (٤٨٣٠) (١٣٤/٦)

<sup>(</sup>٠) صحيح البخاري كثاب الأدب باب من بعط له في الرزق بصلة

الرحم( ٥٩٨٥) (٨/٥ ) (١) صحيح البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة(١٣٩٦) (١٠٤/٢ )

## ثالثا : تكريم الإنسان لأخيه الإنسان

ويتسع نطاق التكريم ليشمل تكريم الإنسان لأخيه الإنسان من بني جنسه ويكون ذلك بالإحسان إليه، وحسن الظن به، وحسن معاملته، والتعامل معه بالشفقة والتسامح، والتواصي بسالحق وبالمرحمة مصداقًا لقوله تعلى: (ثم كَانَ مِنَ الذِينَ أَمَنُوا وَتُواصَوا بالمَرْحَمَةِ) (١).

وفي دائرة التواصبي بالحق تدخل النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي دائرة المرحمة يدخل الفضل والتناصر

والتعاون على البر والتقوى.

قال ابن كثير : وقوله: { وتواصوا بالصئبر وتواصوا بالمرحمة } اي كان من المؤمنين العاملين صالحا، المتواصين بالصبر على أذى الناس، وعلى الرحمة بهم. كما جاء في الحديث: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" (") وفي الحديث الآخر: " لا يرحم الله من لا يرحم الناس" (") (!) وقال الألوسي : قوله سبحانه (وتواصوا بالصير) عطف على آمنوا أي اوصى بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بذلك والصبر على الطاعات أو به، والصبر على المعاصي وعلى المحن التي يبتلي بها الإنسان (وتواصوا بالمرحمة) أي بالرحمة على عباده عز وجل ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما بودي إليها من الخيرات على أن بالمرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن تواصوا بواصوا بالمرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن تواصوا بالمرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن تواصوا بالصبر السارة إلى تعظيم أمر الله تعالى وتواصوا بالمرحمة اللهردمة الله المرحمة المناكرة المرابعة المناكرة المرحمة الشرة المناكرة المناكر

(١) سورة البلد الآية( ١٧)

(1110)(2777) (1132 - 1123 - 113

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود الأمام أبي داود المتيسكاتي (المتوفى: ٢٧٥هـ) باب في الرحمة (٤٩٤) (٢٨٥/٤) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ، والمصند (٦٤٩٤) (٣٣/١١)

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تبارك وتعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا الله ادعوا الله ادعوا الله الرحمن أيا ما تدعوا ظه الأسماء الحسنى [الإسراء: ١١٠]

<sup>(</sup>١) تفسير أبن كلير (٤٠٩/٨)

إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى . (١)
وقال تعالى : (والعصر إنَّ الإنسانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتُواصَوْا بِالْحَقِّ وتُواصَوْا بِالْصَبْر) . (١)
والوصية بالحق هي أن يوصي بعضهم بعضا بالأمور الثنبة التي لا
تتغير من الإيمان بالله تعالى ورسله وكتبه واليوم الأخر وجميع
أركان الإيمان.

أمّا الوصية بالصبر فتشمل الصبر على أداء الطاعات التي تشق على النفس والصبر عن المعاصى التي تميل إليها النفس بحكم الطبيعة

البشرية

يقول الألوسي: قوله تعالى وتواصراً بالحق إلى بيان لتكميلهم لغيرهم أي وصبى بعضهم بعضا بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره وهو الخير كله من الإيمان بالله عز وجل واتباع كتبه ورسله عليهم السلام في كل عقد وعمل وتواصوا بالصبر عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي بشق عليها أداؤها وعلى ما يبتلي الله تعالى به عباده من المصائب والصبر المذكور داخل في الحق، وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو به لإبراز كمال العناية به ويجوز أن يكون الأول عبارة رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضى الله تعالى، والثاني عبارة رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل الله تعالى، والثاني عبارة رتبة العبودية التي هي الرضا بما فعل الله تعالى، والثاني عبارة رتبة العبودية التي هي بالرضا بما فعل الله تعالى فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما نتوق إليه من فعل أو ترك بل هو تلقي ما ورد منه وقل بالجميل والرضا به باطنا وظاهرا. (1)

وبهذه الأموريتحقق تكريم الإنسان لأخيه الإنسان في أروع صوره وأبهى حلله وذلك لأن مبنى حقوق الإنسان التي أمرنا أن نتواصى بها قائمة على أن الإنسان مكرم لتكريم الله تعالى له، ومنحه إياه ذلك، وذلك التكريم يرتبط بعبودية الإنسان لربه وإيمانه به .

وبهذا الرباط الإيماني يعد المسلمون جميعا إخوة في الدين . مصداقا لقوله عَن (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُويَكُمْ

<sup>(</sup>١) روح المعاتي (١٥٦/١٥)

<sup>(</sup>١) سورة العصر الآيات (١-٣)

<sup>(</sup>٢) روّح المعلقيّ (٥١/١٥) أو روح البيان(٥٠٧/١٠)

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ) (١)

يقول ابن كثير: وقوله: {إنما المؤمنون إخوة} أي: الجميع إخوة في المدين، كما قال رسول الله على "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه" (٢).

وفي الصحيح: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (") وفيه أيضا: (إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين، ولك بمثله)(') والأحاديث في هذا كثيرة، وفي الصحيح: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" (").

وفي الصحيح أيضا:"المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا" وشبك بين أصابعه (١)

وهذه الرابطة الإيمانية تفرض على كل منهم الالتزام بعدل الإسلام وسماحته، والبر بالناس جميعا حتى ولو خالفونا في الرأي أو العقيدة يقول الله تعالى: (يَا أَيُهَا الدِّينَ آمَتُوا كُوتُوا قُوامِينَ لِلّهِ شُهدًاءَ بِالقِمنْطِ وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنْتَانُ قُوم عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِللّهُ وَيَهُ اللّهُ مَنْ أَلُ اللّهُ الل

والمعنى كما يقول صاحب روح البيان: (يا أيُّهَا النَّيْنَ آمَنُوا كُونُوا قُوامِينَ لِلَّهِ) مقيمين لاوامره ومتمسكين بها معظمين لها مراحين لحقوقها (شُهَداء بالقِسْط) اى بالعدل خبر بعد خبر (وَلا يَجُرمَنَّكُمْ)

(٢) صَمَحيح البُخَاري كَتَاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر (٢٦٩٩) (٢٠٧٤/٤)

(\*) صحيح مسلم كتاب ألبر والصَّلة والآداب بناب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاصدهم (٢٥٨٦) (٢٩٩/٤)

(٢٤٤٦) صبحيحُ البخاريُ كُتُناب المظلَّالم والغصب باب نصر المظلوم (٢٤٤٦). ( ١٢٩/٢)

(٧) يُسورة المائدة من الآية (٨)

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات الآية (١٠)

<sup>(\*)</sup> صَحَيِح البِخَارِي كَتَابُ المَظَالَمِ والغصب باب: لا يطلم المعلم المعلم ولا يعلمه ( ٢٤٤٢ ) ( ١٢٨/٢)

<sup>(1)</sup> مستيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء المسلمين بظهر الغيب بلفظ (ما من عبد مسلم يدعو الأخيه بظهر الغيب، إلا قال الملك; ولك بمثل ) (٢٧٣٢ ) (٢٠٩٤/٤ )

اى ولا يحملنكم (شَنَانُ قُوْم) اى شدة بغضكم للمشركين (على ألنا تُغدِلُوا) اى على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشقيا مما فى قلوبكم (اغدِلُوا هُوَ) اى العدل (أقربَ لِلتَقوى) التي أمرتم بها وإذا كان وجوب العدل فى حق الكفار بهذه المثابة فما ظنك بوجوبه فى حق المسلمين (وَاتَقُوا اللهُ) فانه ملاك الأمر وزاد سفر الأخرة (إنَّ اللهَ خبيرً يما تُعْمَلُونَ) من الأعمال فيجازيكم بذلك . (١)

# رابعا : تكريسم السمرأة :

لقد اتخذ تكريم المرأة في الإسلام صورا عديدة ومظاهر متنوعة انكر منها:

١. ضرورة المحافظة على حياتها:

جاء ذلك عندما نعى القرآن الكريم على عرب الجاهلية ما كانوا يقدمون عليه من وأدهن .

يقول تعالى: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلتَ بِأَيِّ دُنْبٍ قُتِلتَ ) (١).

و الموءودة هي المقتولة حية بدفنها في التراب وقد كانوا يفعلون بها هذا خشية العار والفقر .

واختلفت القراءة في قوله تعالى ( سُئلت ) فقراءة الجمهور بالبناء للمفعول على معنى أن الموءودة سئلت عن سبب قتلها وإذا كان هذا هو حال المقتول فكيف يكون حال القاتل فهو كالتهديد له .

وقرئ بالبناء بالفاعل (سالت) أي طالبت بدمها .

يَقُولَ أَبِنَ كُثَيْرِ: وقُولُهُ: {وإذا المُوءودة سئلت بأي ننب قتلت} هكذا قراءة الجمهور: {سئلت} والموءودة هي التي كان أهل الجاهلية بدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا؟!

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: {وإذا الموءودة سنس} اي: سألت, وكذا قال أبو الضحى: "سألت" أي: طالبت بدمها. (")

<sup>(1)</sup> روح البيان (٢٥٨/٢)

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير الأيتان ( ٨- ٩)

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (٣٣٣/٨) ، والقراءات في البعر المحيط (٢٠٠٠)

وقال الألوسي (وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ) وهي البنت التي تدفن حية من الوأد وهو الثقل كأنها سميت بذلك لأنها تثقل بالقراب حتى تموت.

وَقَيِلٌ: هو مقلوب الأوتد وحكاه المرتضى في درره عن بعض أهل اللغة وهو غير مرتضى عند البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهن.

وقيل: مخافة الإملاق ولعله بالنسبة إلى بعضهم ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فالحقوا البنات به تعالى فهو كان أحق بهن.

وذكر غير واحد أنه كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحبيها ألبسها جبة من صوف أو شعر ترعى له الإبل والغنم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذا كانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بنرا في الصحراء فيبلغ بها البنر فيقول لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البنر بالأرض.

وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت على رأس الحفرة فإذا ولدت بنتا

رمت بها فیها، وإن ولدت ابنا حبسته. (۱)

وقد وسم القرآن الكريم هؤلاء الجاهلين بسوء حكمهم وخطأ تقديرهم :

عند ما كاتوا يشعرون بالهوان ويتوارون من الخجل عندما يرزق احدهم بالبنت فقال عز من قائل: (وَإِذَا بُشَرَ الْحَدُهُمُ مِنْ سُوعٍ ما يُشَرّ بِهِ أَيُمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُمنُهُ فِي التّرابِ الاساءَ ما يَحْكُمُونَ) (١)

يقول الخطيب: وهو بيان لتلك الصال من الانزعاج، والكرب، والبلاء، التي تستولى على هؤلاء المشركين من العرب، حين يبشر احدهم بأنه قد ولدت له أنثى. هنالك ينزل عليه هذا الخبر نزول الصاعقة، فيضطرب كيانه، وتغلى دماء الكمد في عروقه، ويضيق

<sup>(</sup>۱) روح المعاني (٥/٢٥٦)

<sup>(</sup>١) سُورة النحل الأيثان (٨٥- ٥٩)

صدره، حتى لتختنق أنفاسه ويسود وجهه. فإذا ظهر فى الناس جعل يتوارى منهم، ذلة وانكسارا، حتى لكأنه لبس عارا، أو جنى جناية.! وهذا جهل فاضح، وضلال غليظ. ولو كان معه شىء من النظر والتعقل، لعرف أن هذا الأمر ليس له، وأن ليس لأحد أن يخلق ذكرا أو أنثى، وإنما ذلك إلى الله وحده. فلم يخجل من أن تولد له أنثى؟

ولم يمشى فى الناس مطاطىء الراس، ذليل النفس؟ أيستطيع عاقل أن يتهمه بأنه جنى هذه الجناية المنكرة عندهم، وأنه ولد بنتا ولم يلد ولدا؟ ذلك قول لا يقال إلا فى مجتمع السفهاء والحمقى! - وفى قوله تعالى: «وَإِذَا بُثِرَ أَحَدُهُمُ بِالنَّتْمِ» - إشارة إلى أن الولد نعمة من النعم التي يبشر بها، سواء أكان نكرا أم أنثى، وأن من شأن هذه المشرى أن تملأ قلب الوالد بالفرحة والبشر. تلك طبيعة الكانن الحى، حين يولد له مولود. يهش له ويسعد به، بمجرد أن يرى وجهه، من قبل أن يتعرف عليه، ويعلم أنكر هو أم أنثى! .. فما يتوقف الحيوان عن فرحته حين يستقبل ولده، حتى يتبين الذكر من يتوقف الحيوان عن فرحته حين يستقبل ولده، حتى يتبين الذكر من شجرة الحياة المغروسة فى كيانه، والإنسان الذي يفرق بين مواليده، شجرة الحياة المغروسة فى كيانه، والإنسان الذي يفرق بين مواليده، هو خارج على الفطرة، منحرف عن سنة الحياة فى الأحياء..

وقوله تعالى: «كَظِيم» أي مكظوم، ممثلىء غيظا، وألما. ومنه

الكظة: وهي الامتلاء من الطعام..

وقوله تعالى: «ألا ساء ما يَخْكُمُونَ» - هو تعقيب على هذا الموقف المنحرف الضال، الذي يقفه المشركون من مواليدهم، من التفرقة في الحكم بين الذكور والإناث. (1)

٢- إعطاؤها الحق كاملا في ممارسة العبادة والحصول على
 الأجر العظيم

أعطى الله ﷺ المرأة الحق كاملا في أن تمارس العبادة وتحصل على الأجر العظيم والمغفرة إن هي فعلت ما أمرها به الله ﷺ. مصداق ذلك قوله تعالى (إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُوْمِنِينَ

<sup>(</sup>۱) التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (۱۳۹۰هـ) (۳۱۱/۷ - ۲۲۳) الناشر: دار الفكر العربي القاهرة ۲۲۳) الناشر: دار الفكر العربي القاهرة

وَالْمُوْمِنِاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالْصَّادِقِينَ وَالْصَّادِقَاتِ وَالْمُوْمِنِاتِ وَالْمُالِيقِينَ وَالْمُالْسِعاتِ وَالْمُالْسِعِينَ وَالْمُالْسِعاتِ وَالْمُلْسِعِينَ وَالْمُالْسِعاتِ وَالْمُلْسِعِينَ وَالْمُالْسِعاتِ وَالْمُلْسِعِينَ وَالْسَعَانِمِينَ وَالْمُلْسِعاتِ وَالْمُلْسِعِينَ وَالْسَعَانِمِينَ وَالْسَعَانِمِينَ وَالْمُالِمِينَ وَالْمُالِمِينَ وَالْمُالِمِينَ اللّهَ كَثِيمِا وَالدَّاكِرِينَ اللّهَ كَثِيمِا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيمِا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيمِا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيمِا وَالدَّاكِرِينَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً وَالْجُرا عَظِيما ) (١)

وقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايات كثيرة منها ما نكره الإمام السيوطي حيث قال: أخرج الترمذي وحسنه من طريق عكرمة عن أم عمارة الأنصاري أنها أتت النبي في فقالت ما أرى كل شئ إلا للرجال وما أرى النساء ينكرن بشئ فنزلت إن المسلمين والمسلمات (٢) (٢)

ومنها ما دكره الزرقاني في مناهله عند حديثه عن أسباب النزول حيث قال :

أخرج الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله: {قَاسَتُجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ الله لا أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ثَكَر أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض قالْذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاودُوا فِي سَبِيلِي وَقَائلُوا وَقُتِلُوا لَمَاكَفَرَنُ عَنْهُمْ سَيِنَاتِهِمُ وَلَمَانُخِلْنَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ قَاللّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ اللّهَاتِ يَجْري مِنْ تَحْتِهَا اللّهَ قَاللّهُ عَنْدَهُ حُسْنُ اللّهَاتِ } ('') ('') واخرج الحاكم أيضا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله: تذكر الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت: {إنْ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} وأنزلت الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت: {إنْ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} وأنزلت الرجال ولا تذكر النساء فأنزلت: إن المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} وأنزلت المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} وأنزلت المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} وأنزلت المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وُ اخْرِج الحاكم أيضنا أنها قالت تغزو الرّجال ولا تغزو النساء وإنما

, \$

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سنَّن الترمذي باب: ومن سورة الأحزاب (٣٢١١) (٣٥٤/٥)

<sup>(</sup>٣) لباب النقولُ في أسباب النزول للسيوطي (المتوفي: ١١٩هـ)(١٥٨/١) ضبطه الأستاذ أحمد عيد الشافي طدار الكتب العلمية بيروت - لبنان.

<sup>(1)</sup> سورة آل عمران الآية (١٩٥)

<sup>(\*)</sup> سنن الترمذي باب: ومن سورة النساء (٣٠٢٣) (٢٣٧/٥) والمستدرك على الصحيحين للحاكم (المتوفى: ٥٠٠هـ) ( ٣١٧٤) (٣٢٨/٢) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا طدار الكتب العلمية بيروت طالأولى، ١٤١١ - ١٩٩٠ (٢) المستدرك على الصحيحين للحاكم (٣٥٦٠) (٤٥١/٢)

لنا نصف الميراث، فأنزل الله: {وَلا تُتَمَنُّوا مَا فَضَلَ اللهُ بهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ اللهُ به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض} وأنزل: {إنَّ المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ} (١).

وعن المعنى العام للآية يقول السمر قندي في بحر العلوم:

يعني المسلمين من الرجال، والمسلمات من النساء، والمُؤمِنِينَ يعني؛ المصدقات المساء، والمُؤمِنِينَ يعني؛ المصدقات المصدقات المصدقات المصدقات من النساء والقازيين يعني: المطيعين، وأصل القنوت القيام ثم يكون المعاني، ويكون الطاقة كقوله والقانِين ويكون الإقرار بالعبودية كقوله؛ (كُلُّ لَهُ قَانِئُونَ) (٢)

فَنُكُرُ أَعِمالُهُمْ ، ثُمَّ ذَكُرُ ثُوابِهِمْ فقال: أَعَدُّ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفِرَةً في الدنيا لذنوبِهم وَأَجْرا عَظِيما في الآخرة وهو الجنة. (\*)

٣- تيسير السبيل أمامها لتتفرغ لأجل مهمة في الحياة
 وهي حفظ النسل والقيام عليه بالرعاية والتطيم والتربية
 والتهذيب

يسر الله وهي حفظ النسل بأن تقوم عليه بالرعاية والتعليم والتربية والتهذيب.

وحتى تستطيع الأم القيام بهذه المهمة فلا بد من أن يتهيأ لها من

<sup>(1)</sup> مناهل العرفان في علوم القرآن للمؤلف: محمد عبد العظيم الزُرَقاتي (المتوفى: ١٣٦٧هـ) (١٢٢،١٢٣/١) الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (١١٦) و سورة الروم من الآية (٢٦) (٣) بحر العلوم لأبي الليث السمرقندي (المتوفى: ٣٧٣هـ) (٣١/٣)

يكفل أمر القيام بمعاشها والسعي على رزقها ورعاية مصالحها، واذلك فقد ارتبطت قوامة الرجال على أمور الأسرة بدرجة الرجولة وبالإنفاق قال على الديناء بما قصل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من أموالهم فالصالحات فايشات حافظات للغيب بما حقيظ الله واللاتي تخافون لشورة من فعظو من واهجرو من في المضاجع واضربو من فين اطعتكم قلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا

فالله على الرجل قيما على المرأة أي رئيسها وحاكما عليها ومصلحها إذا اعوجت وهذه القوامة بتفضيل الله تعالى للرجل على المرأة لأن له من الحول والقوة ما ليس للمرأة ولهذا كانت النبوة والملك مختصان بالرجل وكذلك منصب القضاء وغيره وأيضا كانت هذه الفوامة للرجل بسبب ما يقوم به من النفقة على المرأة من المهر والنفقة وتكاليف الحياة والمعيشة.

يقول ابن كثير: قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} أي:
الرجل فيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها
ومؤديها إذا اعوجت إيما فضل الله بعضهم على بعض} أي: لأن
الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت
النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله على: "لن يفلح
قوم ولوا أمرهم امرأة" (") وكذا منصب القضاء وغير ذلك.

﴿وَبَمَا أَنفقوا مَن أَمُوالَهم} أي: من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه عليه ، فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: { وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنُ دَرَجَةٌ }(").

وقال علي بن أبي طلحة عن أبن عباس: {الرجال قوامون على النساء} يعني: أمراء عليها أي تطبعه فيما أمرها به من طاعته،

(٢) سورةُ الْبَقَرةُ مِنَ الْآيِةُ ( ٢٢٨)

<sup>(</sup>١) سورة النساء الآية (٣٤)

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري كتاف المغازي باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر (٨/٦) ( ٤٤٢٥)

وطاعته: أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لماله. (') وقد نكر صاحب المنار عند تفسيره لهذه الآية كلاما تفيسا أذكره بنصه لأهميته:

لما نهى الله تعالى كلا من الرجال والنساء عن تمني ما فضل به بعضهم على بعض، وأرشدهم إلى الاعتماد في أمر الرزق على كسبهم، وأمر هم أن يؤتوا الوارث نصيبهم، ولما كان من جملة أسباب هذا البيان ذكر تفضيل الرجال على النساء في الميراث والجهاد كان لسائل هنا أن يسأل عن سبب هذا الاختصاص، وكان جواب سؤاله قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، أي: إن من شأنهم المعروف المعهود القيام على النساء بالحماية والرعاية والولاية والكفاية، ومن لوازم ذلك أن يفرض عليهم الجهاد دونهن، فإنه يتضمن الحماية لهن، وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من حظهن يتضمن الحماية لهن، وأن يكون حظهم من الميراث أكثر من حظهن فضل الرجال على النساء في أصل الخلقة، وأعطاهم ما لم يعطهن من الحول والقوة، فكان الثفاوت في التكاليف والأحكام أثر التفاوت في الفطرة والاستعداد.

وثم سبب آخر كسبي يدعم السبب الفطري، وهو ما أنفق الرجال على النساء من أموالهم ، فإن المهور تعويض للنساء ومكافأة على دخولهن بعقد الزوجية تحت رياسة الرجال، فالشريعة كرمت المرأة إذ فرضت لها مكافأة عن أمر تقتضيه الفطرة، ونظام المعيشة وهو أن يكون زوجها قيما عليها، فجعل هذا الأمر من قبيل الأمور العرفية التي يتواضع الناس عليها بالعقود لأجل المصلحة، كأن المرأة تنازلت باختيارها عن المساواة التامة، وسمحت بأن يكون للرجل عليها درجة واحدة هي درجة القيامة والرياسة، ورضيت بلغين بعوض مالي عنها، فقد قال تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمغروف وللرياب عليهن درجة) (").

فالآية أوجبت لهم هذه الدرجة التي تقتضيها الفطرة ، لذلك كان من تكريم المرأة إعطاؤها عوضا ومكافأة في مقابلة هذه الدرجة وجعلها

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۲،۲۹۳/۲)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الأية ( ٢٢٨)

بذلك من قبيل الأمور العرفية؛ لتكون طيبة النفس مثلجة الصدر قريرة العين.

ولا يقال: إن الفطرة لا تجبر المرأة على قبول عقد يجعلها مرءوسة للرجل بغير عوض، فإنا نرى النساء في بعض الأمم يعطين الرجال المهور ليكن تحت رياستهم، فهل هذا إلا بدافع الفطرة الذي لا يستطيع عصيانه إلا بعض الأفراد، وقد سبق لنا في بيان حكمة تسمية المهور أجورا من عهد قريب نحوا مما تقدم هنا، وهو ظاهر جلي، وإن لم يهدد إليه من عرفت من المفسرين، وجعل بعضهم إنفاق الأموال هنا شاملا للمهر، ولما يجب من النفقة على المرأة بعد

الزواج.

قال الأستاذ الإمام: المراد بالقيام هذا هو الرياسة التي يتصرف فيها المرءوس بإرادت واختياره، وليس معناها أن يكون المرءوس مقهورا مسلوب الإرادة لا يعمل عملا إلا ما يوجهه إليه رئيسه، فإن كون الشخص قيما على آخر هو عبارة عن إرشاده والمراقبة عليه في تنفيذ ما يرشده إليه أي: ملاحظته في أعماله وتربيته، ومنها حفظ المنزل وعدم مفارقته ولو لنحو زيارة أولي القربي إلا في الأوقات والأحوال التي يأذن بها الرجل ويرضيي، أقول: ومنها مسألة النققة فإن الأمر فيها للرجل، فهو يقدر للمرأة تقديرا إجماليا يوما يوما أو شهرا أو سنة سنة، وهي تنفذ ما يقدره على الوجه الذي ترى أنه يرضيه ويناسبه حاله من السعة والضيق.

قال: والمراد بنفضيل بعضهم على بعض تفضيل الرجال على النساء، ولو قال: "بما فضلهم عليهن "، أو قال: " بنفضيلهم عليهن " فكان أخصر وأظهر فيما قلنا إنه المراد، وإنما الحكمة في هذا التعبير هي عين الحكمة في قوله: (ولا تتمثوا ما قضلاً الله به بغضكم على بغض) (') ، وهي إفادة أن المرأة من الرجل، والرجل من المرأة بمنزلة الأعضاء من بدن الشخص الواحد، فالرجل بمنزلة الرأس، والمرأة بمنزلة البدن، (أقول): يعني أنه لا ينبغي للرجل أن يبغي بفضل قوته على المرأة، ولا للمرأة أن تستثقل فضله وتعده خافضا لقدرها، فإنه لا عار على الشخص أن كان رأسه أفضل من يده، وقلبه أشرف من معدته مثلا ، فإن تفضل بعض أعضاء البدن

<sup>(</sup>١) سورة النساء من الآية ( ٣٢)

على بعض بجعل بعضها رئيسا دون بعض إنما هو لمصلحة البدن كله لا ضرر في ذلك على عضو ما، وإنما تتحقق وتثبت منفعة جميع الأعضاء بذلك، كذلك مضت الحكمة في فضل الرجل على المرأة في القوة ، وللقدرة على الكسب والحماية، ذلك هو الذي يتيسر لها به القيام بوظيفتها الفطرية وهي الحمل والولادة وتربية الأطفال وهي آمنة في سربها، مكنية ما يهمها من أمر رزقها.

وفي التعبير حكمة أخرى وهي الإشارة إلى أن هذا التفضيل إنما هو للجنس لا لجميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والعمل بل في قوة البنية، والقدرة على الكسب، ولم ينبه الأستاذ إلى هذا المعنى على ظهوره من العبارة وتصديق الواقع له وإن ادعى بعضهم ضعفه، وبهذين المعنيين اللذين أفادتهما العبارة ظهر أنها في نهاية الإيجاز الذي يصل إلى حد الإعجاز؛ لأنها أفادت هذه المعانى كلها . (١)

٤-حق المعاشرة بالمعروف أو المفارقة بالمعروف.
 ينل على ذلك قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَبَانُ كَرَهُو أَنْ يَنْ عَاشِرُ وَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَبَانُ كَرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ قِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) (١)

فالله على كفل هذا الحق للمرأة فأمر بمعاشرتهن بالمعروف ويكون ذلك بطيب الأقوال وحسن الأفعال بحسب القدرات كما يحب الرجل أن يكون هذا الأمر منها فإذا استحالت العشرة بين الزوجين ولم يقدر على المعاشرة بالمعروف أمر الله على المعاشرة بالمعروف فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان أي تكون المفارقة بدون تعنيف مع إعطانهن كل حقوقهن من متعة ونفقة حتى يكون ذلك جبرا لفاطرهن وتعويضا لما لحق بهن من ضرر الفراق.

قال ابن كثير : قوله تعالى (وعاشروهن بالمعروف )أي : طيبوا أقوالكم لهن ، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم ، كما تحب

 <sup>(</sup>١) تفسير القرآن الحكيم (٥/٥٥-٥٧)

<sup>(</sup>١) منورة النساء من الآية (١٩)

ذلك منها ، فافعل أنت بها مثله ، كما قال تعالى : (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (١)

وقال رسول الله في "خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي" (١) وكان من أخلاقه في أنه جميل العشرة دائم البشر ، يداعب أهله ، ويتلطف بهم ، ويوسعهم نفقته ، ويضاحك نساءه ، حتى إنه كان يسابق عانشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك . قالت : سابقني رسول الله في ضبقته ، وذلك قبل أن أحمل اللحم ، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقتي ، فقال : " هذه بتلك" (١) ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله في ، فيأكل معهن العشاء في بعض الإحيان ، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها ، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد ، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار ، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام ، يؤانسهم بذلك في وقد قال الله تعالى : ( لقذ كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إمن شان كان يرجو الله والبوم الله أن ينام أن

وعَنْد نَفْسِير قُولِه عَلَى: ﴿ قُلِدًا بَلَغْنَ اجْلَهُنَّ قَامْسِكُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ اوْ قَارِقُوهُنَّ بِمَغْرُوفٍ ﴾ (١)

يقول الشيخ المراغي: فإذا قاربت العدة على الانتهاء، فإن شنتم فأمسكوهن وراجعوهن مع الإحسان في الصحبة وحسن العشرة، وأداء الحقوق من النفقة والكسوة، وإن صممتم على المفارقة فلتكن بالمعروف وعلى وجه لا عنف فيه ولا مشاكسة، مع إيفاء ما لهن من حقوق لديكم كمؤخر صداق، وإعطاء متعة حسنة تذكركن بفضلها، ويتحدث الناس بحسن أحدوثتها، ويكون فيها جبر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة من الأية ( ٢٢٨)

<sup>(</sup>٢) سَنْنُ الْتُرْمَدِي بَابِ فَيُ فَصْلُ أَزُواجِ النَّبِي ﴿ ٣٨٩٥ )(٣٠٩/٥)

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود بلب في السبق باب في السبق على الرجلُ

<sup>(</sup>٢٥٧٨)(٢٩/٣)المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت ومسند الإمام أحمد بن حنبل(٢٦٢٧٧)(٢١٣/٤٣)

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب الآية (٢١)

<sup>(\*)</sup> تفسير ابن كثير (١٩٦١)

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق من الآية (٢)

لخاطرهن، لما لحقن من ضرر بالفراق، وليكون فيها بعض السلوة لهن عما فقدنه من العشير والأنيس. (١)

هـ جعل الإسلام للمرأة نصيبا مفروضا في تركة الرجل
 كرم الله الله المرأة بأن جعل لها نصيبا مفروضا في تركة الرجل سواء أكانت هذه المرأة أما أو ابنة أو زوجا أو أختا، وضمن لها بذلك الحق في الحياة الحرة الكريمة في حياة أهلها أو بعد رحيلهم.
 قال تعالى : (لِلرِّجَال تصييبٌ مِمَّا تُركَ الْوَالِدَانِ وَالْمَاقِرَبُونَ وَالْمَاقِرَبُونَ وَالْمَاقِرَبُونَ مَمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 قَتْر تصييبٌ مِمًّا ثَركَ الْوَالِدَانِ وَالْمَاقِرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
 قَتْر تصييبٌ مَقْرُوضًا) (٢)

وعن مناسبة نزول هذه الآية يقول القرطبي: لما ذكر الله تعالى أمر اليتامي وصله بذكر المواريث.

ونزلت هذه الأية في أوس ابن ثابت الأنصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كحة (7)، وثلاث بنات له منها، فقام رجلان هما ابنا عم الميت ووصياه يقال لهما: سويد وعرفجة، فأخذا ماله ولم يعطيا المرأته وبناته شيئا، وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل، وطاعن بالرمح، وضارب بالسيف، وحاز الغنيمة، فذكرت أم كحة ذلك لرسول الله فلا فدعاهما، فقالا: يا رسول الله، ولدها لا يركب فرسا، ولا يحمل كلا ولا ينكأ عدوا. فقال في: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن)، فأنزل الله هذه الآية ردا عليهم، وإبطالا لقولهم وتصرفهم بجهلهم، فإن الورثة الصغار كان ينبغي أن يكونوا أحق بالمال من الكبار، لعدم تصرفهم والنظر في مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا باهوائهم، وأخطئوا في مصالحهم، وتصرفاتهم، وأبطلوا الحكمة فضلوا باهوائهم، وأخطئوا في مصالحهم،

<sup>(</sup>۱) تفسير المراغي (۱۳۹/۲۸)

<sup>(</sup>٢) مورة النساء الآية (٧)

<sup>(</sup>٣) في تفسير الطبري (أم كطة ) (٩٨/٧) وفي تفسير ابن كثير (أم كجة)(٢١٩/٢)

<sup>(</sup>أ) الجامع الأحكام القرآن (٤٦/٥) وتفسير آيات الأحكام المؤلف: محمد علي السايس الأستاذ بالأزهر الشريف (٢٢٢/١) المحقق: ناجي سويدان الناشر:. المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: ٢٠٠٢/١٠/١

وقال الفخر: كان أهل الجاهلية لا يورشون النساء والأطفال، ويقولون لا يرث إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة، فبين تعالى أن الإرث غير مختص بالرجال، بل هو أمر مشترك فيه بين الرجال والنساء، فذكر في هذه الآية هذا القدر، ثم ذكر التفصيل بعد ذلك ، ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء، أن ينقلهم الله على عن تلك العادة قليلا على التدريج، لأن الانتقال عن العادة شاق ثقيل على الطبع، فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب، وإذا كان على التدريج مسهل، فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل أولا، ثم أردفه بالتفصيل. (١)

### خامسا : تكريم الأقليات في المجتمع الإسلامي:

لقد قضى الإسلام قضاء مبرما على كافة أنواع التمييز العنصري القائم على اختلاف اللون أو الجنس، فالأبيض كالأسود والعربي كالعجمي لا يتفاضلون ولا يتمايزون إلا بالتقوى والعمل الصالح، فأكرم الناس أتقاهم كما جاء في الآية الكريمة (يا أيها النّاس إنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دُكَر وَأَنْثَى وَجَطَنّاكُمْ شُنُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَقُوا إنّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَنْقَاكُمْ إنْ اللّه عَلِيمٌ خَبِيرٌ). (1)

يقول أبن كثير: وقول أن اكرمكم عند ألله اتقاكم أي: إنسا تنفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله عن أبي هريرة قال: سنل رسول الله عن أبي الناس أكرم؟ قال: "أكرمهم عند الله أتقاهم" قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: "قاكرم الناس بوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله"، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: "فعن معادن العرب تسألوني؟ "قالوا: نعم. قال: "فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقي ال

£YA

<sup>(</sup>١) مفاتيح الغيب(٢/٩)

<sup>(</sup>١٣) سورة الحجرات الآية ( ١٣)

 <sup>(\*)</sup> صَــَدِيع الْبِخَـارِي كُتَـابُ أحاديث الأنبياء بـاب {أم كلتم شهداء إذ حـضر بعقوب الموت إذ قال لبنيه} [البقرة: ١٣٣] الأية(٣٣٧٤)(١٤٧/٤)

وعن أبي هريرة قال: قال رمول الله (): "إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم (()) (")

و اخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة فال: لما كان يوم الفتح رقى بلال فاذن على الكعبة فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة، وقال بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره فنزلت (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية ). (")

واخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله في وسط أيام التشريق خطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى إنْ أكرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقَاكُمْ ألا هل بلغت؟ قالوا: يلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب (3). (4)

هذا كله مع المسلم أما غير المسلم:

قَائِه يعيش مكرما لا يجوز لأحد أن ينتقصه أو ينتهك عرضه أو ماله أو دمه، أو يجبره على ما يكره، قال تعالى: (لا إكْرَاهَ أَبِي الدّينِ قَدْ تُبَيِّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ) (١).

فهذا نص صريح في القرآن ببين أنه لا يحق لأحد أن يكره أحدا على الدخول في الإسلام مصداقا لقوله تعالى (فَمَنْ شَاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قَلْيَكُوْمِنْ وَمَنْ شَاءَ قَلْيَكُوْمِنْ أَلَا لِكُرَاهَ فِي الدَّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّسُدُ مِنَ الْغَيِّ ) (١٩) وعن سبب نزول هذه الآية يقول الإمام السيوطي :

(۱) تفسیر ابن کثیر (۷/ ۳۸٦)

<sup>(^)</sup> سُورَة البقرة من الآية (٢٥٦)

**£** ¥ 9

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم ظلم المسلم، وخذله، واحتقاره ودمه، وعرضه، وماله (٢٥٦٤) (١٩٨٧/٤)

<sup>(</sup>٣) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم(١٨٦١٩) (١٨٦١٠) ولباب النتول في أسباب النزول(١٨٢/١)

<sup>(1)</sup> حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (١٠٠/٣) وشعب الإيمان لأبي بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) (٤٧٢٤) (١٣٢/٧) طمكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار الملفية ببومباي بالهند ط الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

<sup>(\*)</sup> روح المعلى (١٣ /٣١٤)

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة من الآية (٢٥٦)
 (٢) سورة الكهف من الآية (٢٩)

قوله تعالى (لا إكراه في الدين) روى أبو داود والنسائي وابن حبان عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فانزل الله لا إكراه في الدين.

وأخرج ابن جرير من طريق سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال نزلت لا إكراه في الدين في رجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له إبنان نصر انيان وكان هو مسلما فقال للنبي الا أستكر ههما فإنهما قد أبيا إلا النصر انية فأنزل الشي الإية (۱) (۱)

فمن أراد الله تعالى هدايته شرح صدره للإسلام ومن لم يرد حتم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة.

يقول ابن كثير: يقول تعالى: {لا إكراه في الدين} أي: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يغيده الدخول في الدين مكرها مقسورا.

وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار، وإن كان حكمها عاما. (٣)

وقبال المصطفى على حاشا على استقرار وتلاحم المجتمع بكافة عناصره:

«ألا من ظلم معاهدا أو انتقص منه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود باب في الأسير يكره على الإسلام(٢٦٨٢) (٥٨/٣) ، والسنن الكبرى للنسائي (المتوفى: ٣٠٦هـ) قوله تعالى: {لمَا إِكْرَاهُ فِي الْدَين} [البقرة: ٢٥٢] ( ٢٩٨٠) المحقق: حسن عبد المنعم شلبي الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت ط الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م، وصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ذكر الإخبار عن الحالة التي من أجلها أنزل الله جل وعلا: {لا إكراه في الدين} [البقرة: ٢٥٢] (١٤٠) (٢٥٢/١) المحقق: شعيب الأرنؤوط ط مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣ (٢) باباب النقول في أسباب النزول (٢٧/١)

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱۸۲/۱)

شيئا بغير طيبنفس فأنا حجيجه يوم القيامة» . (١) وقال عن ريحها يوجد وقال الله وان ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما» . (١)

ومن مظاهر التكريم نهي الإسلام عن التعنيب سواء كان المعنب مسلما أو نميا، روى عروة ابن الزبير أن هشام بن حكيم وجد رجلا وهو (وال) على حمص يشمس ناسا من القبط في أداء الجزية، فقال: ما هذا؟ سمعت رسول الله ه يقول: «إن الله يعنب النين يعنبون الناس في الدنيا» . (")

ولو لم يعرف هشام أن هذا الوعيد بشمل المعنبين من أهل الذمة كما يشمل المسلمين لما ذكر به الوالي الذي كان يقوم- عن جهل بقواعد الإسلام السمحة بتعنيب بعض القبط (1)

<sup>(۲)</sup> صحيّح البخاري باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم كتاب الجزية(٣١٦٦ )(٩٩/٤)

(1) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، (١١٤٧/٤)

<sup>(</sup>۱) سنن أبي داود باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (٣٠٥٢)

<sup>(&</sup>quot;) صحيح مسلم كتأب ألبر والصلة والآداب باب الوعيد الشديد لمن عنب الناس بغير حق (٢٦١٣) (٤/ ٢٠١٨) وسنن أبي داود باب في التشديد في جباية الجزية (٢٠٤٥) (٢٠٢٥)

#### ذـــاتـــه

الحمد الذى بنعمته تتم المسالحات، إليه يرجع الفضل كله، والأمر كله، والحمد كله، "سبحانك ربنا لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك" ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

فالحمد لله والفضل كله يرجع إليه حيث وجهني لاختيار هذا الموضوع، والذي تعلمت منه الكثير، ثم الحمد لله أن وفقني إلى الكتابة فيه حتى خرج في هذه الصورة المتواضعة والتي أسأل الله تعالى أن تنال رضاه أولا، ثم رضا من طالعها، والله أسأل ألا بحرمني الثواب من ورانها إنه ولى ذلك والقادر عليه.

ولقد كشف لي البحث في هذا الموضوع عن العديد من النتائج والمحصلات، وقد نكرت في ثنايا البحث تفصيلا، ولكني أجملها هنا

بشكل معتصر وهي كالأتي:

خلق الله على الإنسان وكرمه على باقي مخلوقاته (ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا )وكرمه عندما خلقه من طين ونفخ فيه من روحه ، وفضله عندما أسجد له الملانكة الكرام ، وكرمه عندما جعله محل الخلافة في الأرض { إني جاعل في الأرض خليفة } وكرمه بان علمه علم ما لم يكن يعلم { وعلم أنم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين } ،وكرمه عندما تاب عليه ودلمه على باب التوبة { فتلقى أدم من ربه كلمات فدَاب عليه إنه هو التواب الرحيم }وكرمه بإرسال الرسل للدلالة على مراده من خلقه ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ظم يتركه في شطط العقل وتيه الاجتهاد المبني على الظن ، وفضله بأن جعله محل رحمت تتنزل رحماته على المخلوق النضعيف، فيسخر له الكون، فيقول له خلقت الكون مسخرا لك فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت له مويمتن على العبد بأن ميزه عن باقى المخلوقات بالعقل المميز، وجعله مناط التكليف فبدونه لا يؤمر بأمر ولا يكون محل نهى، ولا يخاطب بالشرع

فإذا استشعر العبد من هذه المكرمات ، وهذا التفضيل ما يؤهله للمكانة التي رفعه الله لها كان طيه أن يسأل : ما المطلوب مني وأنا

الذي أعتلى هذه المكانة من الكون ؟ ثم لماذا وأنا العبد الضعيف تكون لي هذه المكرمات؟

يأتيمه جواب العلميم الحكيم ﷺ: { ومما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } لقد خلقت الدنيا من أجلك فلا تتعب ، وخلقتك من أجلى فلا تلعب . الدنيا بما فيها من مخلوقات سخرت لك فلا تنشغل بها بعيدا عن كنف ربك ورعايته فتحيا النصب والتعب ويكون مآلك التيه بين مفاوز الننيا والضلال بين أركانها المادية والمعنوية ، ولكن اعلم أذك مخلوق لمهمة محدودة ، هي أن تعي قدرك ، وتعمل الربك ، فقد خلتت لدور أو فطنت له أصلحت الدنيا ، وإن شغلك اللعب بالدنيا ، بمالها ، ولهوها ، وضياع الأعمار فيها أضبعت نفسك وسفلت بقدرك وانتزعت منك أسباب التكريم الذي منحك الله إياه ، لأنك عشت للطين ، وأهملت النفخة التي كرمك الله بها أولا . والحمد لله أولا وأخيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله

وصحبه وسلم

#### فهرس الصادر والراجع

القرآن الكريم

١- أحكام القرآن للقاضي أبو بكر بن العربي الذاشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.
 ٢- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود طبعة: دار إحياء التراث العربي - بيروت

٣- بحر العلوم لأبي الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي

٤- البحر المحيط لأبي حيان المحقق: صدقي محمد جميل الناشر:
 دار الفكر بيروت

ه تعظيم قدر الصلاة لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزي ط: مكتبة الدار المدينة المنورة الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ المتنفذ المسايس الأستاذ المسايس الأستاذ بالأزهر الشريف المحقق: ناجي سويدان الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر تاريخ النشر: ٢٠٠٢

٧- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) للإمام: محمد رشيد رضا ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة النشر: ١٩٩٠ م

٨- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم المحقق: أسعد محمد الطيب الناشر: مكتبة نزار بالسعودية الطبعة: الثالثة - ١٤١٩ هـ

٩- تفسير القرآن العظيم لابن كثير طدار الغد العربي - القاهرة وطدار طبية وتحقيق: سامي بن محمد سلامة طالثانية ١٩٩٩ م
 ١٠ التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب الناشر: دار الفكر العربي القاهرة

١٠ التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي طادار الغد العربي طالأولى ١٤١٢هـ/١٩٩٩م.

١٠ تفسير المراغي الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي
 الحلبي وأولاده بمصر الطبعة: الأولى، ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م
 ١٠ التفسير الوسيط للقرآن الكريم للمؤلف أد/ محمد سيد طنطاوي

طدار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة - القاهرة الطبعة: الأولى

١ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م

١٠ جامع الأحاديث للإمام جلال الدين السيوطي طبع على نفقة: د
 حسن عباس زكى

11- جامع البيان في تأويل القرآن للإمام الطبري تحقيق: أحمد محمد شاكر ط مؤسسة الرسالة ط الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م 12- الجامع لأحكام القرآن تحقيق أد/محمد إبراهيم الحفناوي ، وأد/ محمود حامد عثمان ط دار الحديث ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م .

١٨ ـ روح البيان: لإسماعيل حقي الناشر: دار الفكر – بيروت.

11-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي تحقيق على عبد الباري عطية ط الأولى، ١٤١٥ هـ دار الكتب العلمية - بيروت.

٧ - الزهد والرقائق لابن المبارك المحقق: حبيب الرحمن
 الأعظمى دار الكتب العلمية – بيروت

٢١ العنة لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل المحقق: د. محمد سعيد سالم القحطاني الناشر: دار ابن القيم الدمام ط الأولى، ١٤٠٦
 ٢٢ سنن ابن ماجه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي

٢٣ سنن أبي داود المحتق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

٢٠ سنن الترمذي تحقيق وتعليق: الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ط الثانية، ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ٢٠ السنن الكبرى للنسائي المحقق: حسن عبد المنعم شلبي الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م ٢٠ سرح السنة للبغوي تحقيق: شعيب الأرنؤوط محمد زهير الشاويش الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت الطبعة: الثانية، ٢٠٤١هـ - ١٩٨٣م

٧٧-شعب الإيمان للإمام البيهقي طمكتبة الرشد بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند ط الأولى، ١٤٢٣ هـ ٢٠٠٣ م ٨٧- الصحاح للجوهري تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين – بيروت الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م. ٩٧- صحيح البخاري المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ

٣- صحيح ابن حبان المحقق: شعيب الأرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩٣

٣١ صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طدار إحياء التراث العربي - بيرو ت

٣٢ الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية للشيخ علوان طدار ركبابي للنشر - الغورية، مصر الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

٣٣ في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب ط: دار الشروق - بيروت القاهرة ط: السابعة عشر - ١٤١٢ هـ

3 1- القاموس المحيط للفيروز آبادى (المتوفى: ٨١٧هـ) الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان الطبعة: الثامنة، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

٣٥ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للإمام الزمخشري طدار الكتب العلمية بيروت ط الأولى ١٤١٥هـ ١٩٩٥م وط: دار الكتاب العربي – بيروت الطبعة: الثالثة - ١٤٠٧هـ

٣٦- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال للمتقي الهندي الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ/١٩٨١م

٣٧ اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة) للإمام الزركشي الشافعي (المتوفى: ٩٧٩هـ) المحقق: مصطفى عبد القادر عطا دار الكتب العلمية بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠٦هـ هـ - ١٩٨٦م.

٣٨ - لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين السيوطي ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي ط: دار الكتب العلمية بيروت لبنان

- ٣٩- لسان العرب لابن منظور ط. بيروت
- ٤- المستدرك على الصحيحين للحاكم تحقيق: مصطفى عبد القادر
   عطا طدار الكتب العلمية بيروت طالأولى، ١٤١١ ١٩٩٠
- ١ ٤٠ المسند للإمام أحمد المحقق: شعیب الأرنؤوط و آخرون الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى، ١٤٢١ هـ ٢٠٠١ م
- ٢ عد المصنف لابن أبي شيبة المحقق: كمال يوسف الحوت الناشر:
   مكتبة الرشد الرياض الطبعة: الأولى، ١٤٠٩
- ٣ ٤ ـ المعجم الكبير للطبراني دار النشر: مكتبة ابن تيمية القاهرة الطبعة: الثانية
- \$ المفردات في غريب القرآن طدار القلم، الدار الشامية بيروت الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ
- ٤٠ مقاییس اللغة المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار
   الفكر عام النشر: ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.
- ٢٤ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ ١٩٩٩ م
- ٧ ٤ ـ مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني الناشر: مطبعة عيسى البابي الطبي وشركاه الطبعة: الطبعة الثالثة
- ٤٨ أو نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم الكوريم النيف: عدد من المختصين بإشراف الشيخ صالح ابن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي الناشر: دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، الطبعة: الرابعة
- ٩ النهاية في غريب الحديث والأثر تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي الناشر: المكتبة العلمية بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م

## فهرس الموضوعات

| مسلسل | الموضوع                                                                              | الصفحة |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | تقديم                                                                                | 1      |
| ۲     | تمهيد<br>في معنى التكريم لغة واصطلاحا                                                | ٥      |
| ۳     | المبحث الثول                                                                         | ٨      |
|       | تكبريم اللسسه للإنسسان                                                               |        |
| ٤     | أولا: اختصاص الله تعالى بأن خلق الإنسان بيديه                                        | ٨      |
| ٥     | ثانيا: خلقه ﷺ الإنسان في الصورة الحسنة والقامة المعتدلة                              | 1.     |
| ٦     | ثالثًا: منحه العقل والنطق والتمييز                                                   | 14     |
| ٧     | رابعا: تستغير ما في السماوات والأرض للإسان                                           | 10     |
| ٨     | خامسا: تكريم الله للإسمان بتقضيله على كثير من خلقه                                   | 14     |
| ٩     | مىلامىا: تكريم الله للإنمان بتحميله الأمانة<br>ونفي الجبر عنه وإعطائه الحرية الكاملة | *1     |
| 1.    | سابعا: تكريم الله للإنسان بمحبته له وهدايته إياه بإرسال الرسل- عليهم الصلاة والسلام  | ٣.     |
| 11    | ثامنا: حب الله للإنسان ونكره في الملأ<br>الأعلى                                      | *1     |
| 14    | تاسعا: معية الله للإنسان                                                             | 77     |
| 14    | عاشرا: تكريم الله للإنسان بحفظه ورعايته<br>من السوء                                  | íí     |
| 18    | حادي عشر: تكريم الله للإنسان بتحريم دمه وماله وعرضه                                  | ٤A     |

| 10 | ثاني عشر: إعطاؤه حق المساواة لكل فرد<br>مع الآخرين | oŧ  |
|----|----------------------------------------------------|-----|
| 17 | ثالث عشر: تكريم الإنسان عند موته                   | of  |
| 14 | رابع عشر: التكريم الأعظم في الاخرة                 | 07  |
| 14 | الميحث الثاني                                      | ٥٧  |
|    | تكريسم الإنسسان لنفسسه                             |     |
| 19 | أولا: تكريم الإنسان نفسه بالعم والمعرفة            | ٥٧  |
| ۲. | ثانيا: تكريم الإنسان نفسه بالحفظ والصيانة والتزكية | ٦.  |
| *1 | ثَالثًا: تكريم الإنسان نفسه بالعبادة والطاعة       | 75  |
| ** | رابعا: الأخذ بالأسباب                              | 70  |
| 78 | المبحث الثالث                                      | 79  |
|    | تكريهم الإنمسان لبنسي جنمسه                        |     |
| 40 | أولا : تكريم الوائدين                              | 44  |
| 41 | ثانيا: تكريم ذوي الأرحام                           |     |
| ** | ثالثا : تكريم الإنسان لأخيه الإنسان                | ·y: |
| 44 |                                                    | 43  |
| 44 | خامسا: تكريم الأقليات في المجتمع<br>الإسلامي       | 47  |
| ۳. | فسانسية                                            | 44  |
|    | فهرس المصادر والمراجع                              |     |
| *1 | فهرس الموضوعات                                     | 44  |